





من مشروعات «الجامعة» اصدار كتاب كامل في موضوع مهم في كلجز من اجزائها وهذا الكثاب هو الحلقة الثانية من هذا المشروع

Antun, Farah

Libn Rushd wa-falsafatuhu

هو فاضي قضاة الاندلس وأشهر فلاسفة الاسلام على الاطلاق وأعظم شراح فلسفة الرسطو في العالم. نفاه ابناء عصره ومنعواكتبه لاشتغاله بالفلسفة. وعلى شروحه الفلسفية بني ألا وربيون فلسفتهم في القرون الوسطى. وكان اسمه مشهورًا عندهم شهرة ارسطو

وهذا الكناب بجنوي على ترجمنه بالنطويل نفلاً عن مو رخي العرب والافرنج . و بيان مو الفائه وطريقة شرحه أرشطو و بسط فلسفنه ونسبتها الى فلسفة ارسطو . وتاريخها عند اليهود و في او رو با . واهتمام القديس توما اعظم حكام الكنيسة الغربية بالرد عليها . وناريخ الفلسفة الحديثه الثي حلت محلها

﴿ تاليف ﴾ فرح الطون

منشيء مجلة (الجامعة)

﴿ وفي ذيل الكتاب ﴾

زدود الاستاذ على الجامعة في ست مقالات

بشأً ن مقالة مختصرة نشرتها الجامعة منذ اشهر في هذا الموضوع

واجو بة الجامعة في ست مقالات ايضا

« حقوق اءادة الطبع محفوظة الهوالف »

ي ثمن النسخة الواحدة (عشرون غرشًا صاغًا )و يطلب من ادارة الجامعة بالاسكندرية على

B 749 Z7A7

1.27 31 1966 1.00 TORONTO

1079875



﴿ صُورَةُ تَمْثُلُ ( ابن رشد ) في احد جوامع فرطبة ﴿ \*



﴿ وَرَطْبَةَ بِلَدِ الفَيلُسُوفُ ابن رَشَدُ وَوَطَنَ الْعَلَمُ وَالفَلْسَفَةُ ﴾ وعاصمة السلطنة الاندلسية فبلاً « هذه الصورة منقولة عن صورة فوتوغرافية ماخوذة حديثاً »

باربع فاقت الامصار قرطبة منهن (قنطرة) الوادي (وجامعها). هذات ثنتان (والزهراه) ثالثة (والعلم) احسن شيء وهو رابعها

«قنطرة الوادي» هي انجسر الكبير الظاهر في الرسم (وجامعها) المشهورظاهرفي وسط المدينة · اما "الزهراء" فهي قصر عظيم بحدائق غناء بناه احد امراء الانداس في ضواحي قرطبه وساه باسم جأرية له كانت "الزهراء" فهي قصر عظيم محدائق غناء بناه الحدامراء الانداس في ضواحي قرطبه وساه باسم جأرية له كانت "الزهراء " راجع الجامعة الجزء الاول السنة النالثة الصفحة ١٢ "

B 749 Z7A7

MAY 31 1966.

1079875



﴿ صورة تمثل ( ابن رشد ) في احد جوامع فرطبة ﴾ "



ابن رشد ووطن العلم والفلسفة بهذا ووطن العلم والفلسفة بهذا وعاصمة السلطنة الاندلسبة قبلاً « هذا الصورة منقولة عن صورة فوتوغرافية ماخوذة حديثاً »

باربع فاقت الامصارَ قرطبة منهن (قنطرة) الوادي (وجامعها). هذات ثنتان (والزهراه) ثالثة (والعلم) احسن شيء وهورابعها

« قنطرة الوادي » هي انجسر الكبير الظاهر في الرسم ( وجامعها ) المشهو رظاهر في وسط المدينة ١٠ ما "الزهرام" فهي قصر عظيم بحدا ئق غنا ً بناه !حد امراء الانداس في ضواحي قرطبه وساه باسم جأرية له كا نت " "الزهرام " راجع انجامعة انجزم الاول السنة الثالثة الصفحة ١٣ "



# فهرس الكتاب

| صفحة                                   | أعفا                          |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| موء لفاته واستاوه ها ٢٦                | اهداء الكتاب                  |
| اعجابه بارسطو ، ۲۷                     | ته ند في سبب كيابته           |
| طريقة شرحه ارسطو ٢٨٠                   |                               |
|                                        | الباب الاول                   |
| الباب الثاني                           | (ترجمة أبن رشد)               |
| ( فلسفنه )                             | اسرته ونشأته ۸ و ۹            |
| مقالة الجامعة التي عليها الخلاف ٣٣     | عصردهبي                       |
| رايه في المادة وطريقة خلق الكون ٤٠     | اشتغال الخلفاء بالفلسفة.      |
| قطعة مهمة من كتابه ما وراء الطبيعة ٤١  | رفعة ابن رشد و بدع اضطهاده ۱۳ |
| اتصال الكون بالخالق                    | اسباب الاضطهاد ١٥             |
| السماه حيوان حي                        | محاكمته ونفيه ١٧              |
| علم الله بجوادث العالم والخير والشر ٤٤ | منشور بتحريم الفلسفة          |
| اتصال الانسان بالخالق ٤٥               | شماتة شعراء خصومه بنفيه ٢١    |
| رؤية الانسان العقل المفارق ٢٦          | العفو عنه ووفاته              |
| رأ يه المتنافض في الخلود ٢٩٥           | تلامذته وطريقة تدريسه         |
| الثواب والعقاب والبعث                  | اخلاقه وشهرته وحبه وطنه       |
|                                        |                               |

izio iaio قطعة في البعث من كتابه تهافت التهافت ٥٢ حلول الفلسفة الحديثة محلها فلسفة بأكون موءسس الفلسفة الحديثة ٨٢ ثلاثة امور تستنج منها 0 2 الزنادقة يعطلون طريق الفلسفة 07 الباب الثالث مثال على النفس بعد الموت o Y (ردود الاستاذ واجو به انجامعه) فلسفته الادبية والخيرفي العالم 0 A . مقدمة للجامعة 人。 رأيه في السياسة والنساء 09 رد الاستاذ الاول من ۸۸ (الی) ۹۳ رايه في الجندية وظلم رجال الدين 7. جواب الجامعة الاول من ٩٧ (الي) ١٢٣ زيبة فلسفته الى فلسفة ارسطو ٦. مقدمة للجامعة 145 رد الاستاذ الثاني من ۱۲۷ (الی) ۱۶۱ (تاریخ فلمنه) جواب الجامعة الثاني من ١٤١ (الي) ٢٠٦ تاريخها عند اليهود رد الاستاذ الثالث والرابع والخامس ٢٠٦ 11 تمهيد في ترجمة الافرنج كـتب العرب جواب الجامعة عليها 70 T . Y ناشرو فلسفته في اوار باومهارضوها رد الاستاذ الاخير 77 411 القديش توما ورده عليه 79 جواب الجامعة الاخير 417 صورته معه 14 244 湖上 الرهبان القرنسيسكان نصراء فلسفته 74 المبادئ التي كان أيجار بها الا كايروس 40 \* \* كلية بادو وانتصار الفلسفة الرشدية فيها 77

NO STORES

Y4

حلول الفلسفة اليونانية محلها

# اهداء الكتاب

﴿ الى عقلاء الشرقيين في الاسلام والمسيحية وغيرهما ﴿

لا نعلم كيف يسنقبل ابناء العصر هذا الكناب في هذا الزمان ولكنا نعلم ان النبت الجديد » أوائك العقلاة « النبت الجديد » في الشرق فله صار كثبرًا ، ونريد « بالنبت الجديد » أوائك العقلاة في كل ملة وكل دين في الشرق الذين عونوا مضار مزج الدنيا بالدين في عصر كهذا العصر فصار وا يطلبون وضع اديانهم جانبًا في مكان مقدً س محترم ليتحكنوا من الاتجاد اتحادًا حقيقيًا ومجاراة تيار التمدن الاوروبي الجديد لمزاحمة أهله والا جرفهم جميعًا وجعلهم مسخرين لغيرهم ، فإلى هذا « النبت الجديد » في الاسلام والمسيحية وغيرها نهدي هذا الكتاب ، ونحن على ثقة من أنهم سيطالهونه بهدوه وامعان دون أن يتركوا للهوى سلطة على نفوسهم

وليس سبب اهداء هذا الكتاب اليهم اعتقادنا بانهم موافقون على كل مسالة وردت فيه نفيًا او اثباتًا ·كلا · فانا نعرف ان الوفاوملا بين من اخواننا المسلمين والمسيخيين لا يوافقون على كل ما جاء فيه · ونجن لا ننفك عن النداء بان هذا الاختلاف في الاراء وفي المبادئ أنما هو في طبيعة البشر لانه تابع لعقولم وتربيتهم واخلافهم وعاداتهم ومصالحهم · واكتا قدمنا هذا الكتاب لعقلاء الشرق من كل العناصر لانه اذا كان 'برجي اصلاح في شرقنا العزيز فهذا الاصلاح لا 'بيني الاعليهم · واساس هذا الاصلاح احترام حرية الفصيحر والنشر احترامًا مطلقًا لتنجلي الحقائق والمبادئ شيئًا فشيئًا ، وهو امر وان كان من اوليات

العلم والادب الا أن البشر لم يثعودوه بعد ولا يتعودونه أبدًا أذا لم يعضده عقلاوه هم · ولذلك وضعنا هذا الكتاب تحتحماية هولاء العقلاء

وبما ان حضرات قراء « الجامعة » الكرام قد أ إنوا لهجة هذا الكتاب ومبادئه منذ ثلاث سنوات فنحن في غنى عن القول بانهم في مقدمة هولاء العقلاء الذين وضعنا هذا الكتاب تحت حمايتهم

الكتاب فهي الكتاب الما المصادر التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا الكتاب فهي عدة مؤلفات للعرب والافرنج اخصها الكتب التالية :

كتاب ( تهرافت الفلاسفة ) للامام الغزالي

كتاب ( تهافت التهافت ) للفيلسوف ابن رشد

ركتاب ( فصل المقال ) للفيلسوف ابن رشد

ونرجمة ابن رشد بقلم ( الانصاري والدهبي وابن ابي اصيبعة وابن العبار )

كتاب ابن رشد تأليف الفيلسوف رنان

( الانسيكاو بيذيل ) الفرنسوية الكبرى

كتاب ( مزيج من فلسفة العرب واليهود ) للمستر مونك المستشرق الاسرائيلي كتاب « فلسفة ابن رشد ومبادئه الدينية » للمستر مولر

وغيرها من الكتب كتَّاريخ ابن الاثير وابي الفداء وتراجم ابن خلكان الخ

----

#### في سبب كنابة هذا الكناب

كل من رام الدخول الى دار الفلسفة وجب عايه الابتداء بالفيلسوف اليوناني العظيم ارسطو وتلامذته لان فلسفته كانت اساس الفلسفة في العالم · ومعلوم أن أقرب تلاعذته الينا هم ابن رُشد وابن بجا وابن سينا وابن مطفيل وابن زُهر وابو نصر الفارابي وغيره،من اعظم فلاسفة العرب • فلما اردنا تكميل ما لخصناه في الجامعة في موضوع تاريخ الديانة المسيحية نقلاً عن الفيلسوف ارنست رنان عبادى و فلسفية يكون فيها فوائد عملية فضلاً عن الفوائد النظرية ( لاننا ما اقدمنا على تلخيص رنان وابن رشد الالهذا الغرض ) اخترنا ابعد أولئك الفلاسفة صيتاً وهو حكيم قرطبة وفيلسوف الاندلس أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي وذكرنا ترجمته في ألجزء الثامن مرن الجامعة وبسطنا فلسفته المبنية على فلسفة ارسطو ولخصنا كتابه « فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » ليكون دليلاً على مبادئه واسلوبه في التاليف والمناظرة ويسرنا ان نقول ان-ضرات القراء على اختلاف عناصرهم ومذاهبهم ارتاحوا الى هذا البحث الفلسني اشد ارتياح فم\_ا اجتمعناً باحد منهم الا واشتزادنا منه م وكتب الينا فاضل تنتخر الجامعة بصدافته يستحسن ما ذكرته الجامعة في صدر تلك المقالة منعزمهاعلى نشر ثراجم أشهر فلاسفة العرب وعلمائهم الذين شغلوا في تاريخ الحضارة والعلم في الشرق حيزًا عظيمًا وهو يقارح عليها ان تجمع هذه التراجم المفيدة على حدة بعد نشرها في المجلة فيتألف منها كتاب فريد سيف اللغة العربية .

وبيناكنا نشتغل بكـةابة ترجمة الامام ابي حامد الغزالي الذي فاق فلاسفة العرب بنقض الفلسفة والدفاع عن الدين كما فاقهم ابن رشدبتعزيز الفلسفة ومبادئها العلمية واذ وردنا من صديق في العاصمة كـةاب مجبرنا فيه ان حضرة صاحب بجلة المنار في العاصمة رصيفنا الشيخ رشيدرضا مجر ك خاطر فضيلة العلامة الاستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية على

الجامعة لعدة اسباب ذكرها المراسل ولاندخل نحن فيها لان ذكرها يسوء الجميع وان فضيلة الاستاذ عزم على الرد على المقالة التي نشرتها الجامعة في الفيلسوف ابن رشد و فترددنا في بدء الامر في تصديق هذا الخبر لان صاحب المذار ون اخص اصدقاء صاحب الجامعة وهو فضلاً عن ذلك ابن بلده ورفيقه في سفره لانهما قدما من طرابلس الشام الى مصر في باخرة واحدة الاشتغال بالصحافة فيها و بعد مدة زال هذا الترد د بكتاب وردنا من صاحب اكمنار يقول فيه ان فضيلة الاستاذ عزم على الرد على الجامعة فيما يختص بفلسفة ابن صاحب اكمنار يقول فيه ان فضيلة الاستاذ عزم على الرد على الجامعة فيما يختص بفلسفة ابن رشد لانه ورأى فيها آراء لا تنظبق على رأ به ولكن لكل انسان الحق في ان يعتقد ما يراه حقاً وهو بُسأً ل الجامعة اذا كانت تريد نشر الرد و يبلغها ان الاستاذ لم يذكر الجامعة في رد و الا « بما يجب لها من الاحترام » (كذا)

فلا فرأ نا هذا الكتاب لم تزدنا قراءته معرفة بفضل الاستاذ ونزاهته وكاله وميله الى الجامعة التي شرّفها بصدافته منذ اول جزء صدر منها في النغر منذ ثلاث سنوات وذلك بيلاغ شفاهي بواسطة مصري كريم من اكابر المصر بين ثم ببلاغات كتابية نشرت الحامعة بعضها في الجزء السادس والسابع من هذه السنة ، وانما زادتنا معرفة بوداد حضرة الرصيف صاحب المنارلان لهجنه الودادية في ذلك الكتاب نفت عنه تهمة التحامل والافتراء على رصيفته الجامعة ، ولكن ما اشداما كانت دهشتنا عند قراءتنا بعد ذلك في المنارالمقدمة التي مهد بها الرصيف للقالة الاولى التي ردام بها الاستاذ على مقالة الجامعة في فلسفة ابن رشد ، ذلك لان هذه المقدمة تخالف ذلك الكتاب على خط مستقيم ، فقد جاء في الكتاب ان لكل انسان الحق في ان بعنقد ما يراه صوابًا وحقًا واما المقدمة فقد جاء فيها : ان الجامعة اهانت العقائد الاسلامية وائمة السلمين (١) فعلى المنار ان يدافع عنهم ، ولكنه تنازل

<sup>(1) ﴿</sup> الجامعة ﴾ بكني لدحض هذا الافتراء الذي افتراه صاحبه على الجامعة ان ننقل هنا ما نشرته الجامعة في نرجمة ابن رشد التي نحن في صددها عن سبب اضطهاد هذا الفيلسوف قالت « اصبح ( ابن رشد ) في ذلك الزمان سلطان العقول والافكار لا راي الا رايه ولا قول الا قوله ، ولكنه مكتوب لكل اصحاب العقول الذين يمتازون عن البله والبلداء واصحاب الدعوى في هذا العالم ان يتكاثر حسادهم لسبب والهير سبب ولذلك حسند ابن رشد جماعة من الذين قصروا عن شق غباره و بلوغ منزلته فوشوا به لدى الخليفة بعقوب المنصور بانه يجحد القرآن و يعرض بالخلافة » ( راجع الجامعة الجزء الثامن بعقوب المنصور بانه يجحد القرآن و يعرض بالخلافة » ( راجع الجامعة الجزء الثامن

(كرماً منه ') عن ذلك الدفاع الى فضيلة الاستاذ «للفصل بين الحق والباطل » وان الجامعة اخطاء توغلطت الخ الخ و فلم نتالك ان ضحكنا عند الوقوف على هذا التقلب والافتراء وعرفنا حينئذ كيف يكون تلون الحرباء .

ولكن بعد ذهاب الدهشة لاول وهلة عدنا فالتمسنا عذرًا للرصيف · فقانا انه من المحلمل ان يكون غرضه من ذلك اشهار مجلنه لدى الجمهور او جعلها لدى البسطاء بمثابة القائمة بالدفاع عن المبادى والاسلامية على سبيل المتاجرة بالدين لا الدفاع عن المبادى كايصنع البعض من المسلمين والمسيحيين ولذلك رفقنا به في ما نشرناه في الجزء إلتاسع من الرد على مقالة الاستاذ الاولى وشكرناه لثنازله عن الرد الى فضيلة الاستاذ لانه واحسن بذلك الى اللغة العربية وقرائها اذ مكم من قراءة مقالة فلسفية من قلم الاستاذ واحسن المى نفسه بان كفاها مشقة الخوض في موضوع فلسفي صعب لم يتعود الخوض فيه وهو فوق طافته بان كفاها مشقة الخوض في موضوع فلسفي صعب لم يتعود الخوض فيه وهو فوق طافته بأ قلنا له بلطف « وان رام الرصيف تحقيق ما نذكره له هنا من ان هذا الامر فوق طاقته

الصفحة ١٩ السطر ١٦ ) — وقالت ايضاً في (الصفحة ١٦ السطر ١) ما نصة بحرفه «وليس يسوُّ الحقق شيءُ مثل اتخاذ الهوى مركباً في امورمقد سه كهذه الامور و فانه اذاكان كل معارض ومعترض أيعارض ويعترض دفاعاً عن مبادى، مقررة في نفسه وهو يقوم بهذا الدفاع ولا غرض له غير طلب الحقيقة المجردة فهذه المعارضة وهذا الاعتراض امر مقداً سيجب على كل عاقل ان يحترمه واكن من سوء حظ البشر انهم يقد مون الهوى دائماعلى الحق وقلا تجد شهيداً من شهداء العلم الذين بذلوا في سبيله كل مرتخص وغالب الاوترى انه كان للحسد «البد الطولى في معارضته» واضطهاده والذي يدل أحسن دلالة على ان تكفير الفيلسوف ابن رشد كان من هذا القبيل ان الخليفة المنصور لما عاد من فرطبة الى بلاد المغرب (مراكش) ووجد نفسه بعيدًا عن اعداء ابن رشد الذين اثروا عليه (اي على الخليفة) فجعلوه يحكفره وينفيه ذكر فضل الفيلسوف الكبير وعمله وسعة عليه (اي على الخليفة) أفعلوه يحكفره وينفيه ذكر فضل الفيلسوف الكبير وعمله وسعة والاذن للناس بالاشتغال بها » انتهى وقول وكل من فيه مسكة من العقل وشي ثمن حسن القصد يعترف بعد هذا القول بان الجامعة رفعت وصحة الاضطهاد عن الدين الاسلامي القصد يعترف بعد هذا القول بان الجامعة رفعت وصحة الاضطهاد عن الدين الاسلامي الحقيقي وارجعتها الى "الحسد » والصقتها « بحاسدي ابن رشد» دون سواهم وهذه ألجقيقة الفي هي اساس البحث اذا تفاساها سيئو القصد فلا ينساها النزها والمنصفون

لانه يقتضي درساً لم يدرسه وبراءة من كل هوى عير هوى الحقيقة المجرَّدة فليقابل قوله في مقدمته بقول الاستاذ في مقدمته فيظهر له' حينئذ ان بين القولين ما بين العلم الذي لم ينضج بعد و بين العلم الناضج المقرون بالنزاهة والكمال · ولعلَّ الرصيف لا يعتب لهذا المقال فان الحق اولى ان 'يقال وتلك المقدَّمة لا يخرج منها الا هذه الناججة »

هذا كل ما قلناه في ذلك الرد عن افتراء المنار ، ويظهر ان الرصيف قد اغضبه هذا القول النحيف وافقده رشده ورشاده ، فيا ليتنا لم ننشره ، ولكن من اين كان لنا العلم بان احساس الرصيف هو الى هذا الحد لطيف ومع ذلك فهب اننا لم ننشره افها كنا نفكر كل سأعة فيه ، وهل الذنب ذنب الجامعة اذا استخرجت من كلام المنار النتيجة الملازمة له والني لا يخرج غيرها منه ، ولنحال هذا قول المنار لنريه تلك النتيجة بعينيه ، الا اننا لا نقصد بهذا التحليل لمن يقتنع من كلامنا فاننا في كل ما وقفنا عليه من المناظرات باللغة العربية واللغات الغربية لم نجد مرة احد المتناظرين افتنع من براهين مناظره واقر بخطاء ، ولكن غرضنا من ذلك افناع الجهور ، ونريد بالجهور افاضل القراء والنبهاء النزهاء الذين يتبعون غرضنا من ذلك افناع الجهور ، ونريد بالجههور افاضل القراء والنبهاء النزهاء الذين يتبعون غرضنا من ذلك اقناع الجهور ، ونريد بالجههور افاضل القراء والنبهاء النزهاء الذين يتبعون المناحثة التي انقلبت بفضل آداب الرصيف الى مهاترة ، فاث هذا الجهور لهو الحكم المنصف الوحيد بين المتباحثين ،

واليك هذا التحليل

ماذا قالت الجامعة : الجامعة قالت ان كلاً من مقدمة المنار ومقدمة الاستاذ تدل على كانبها احسن دلالة : فالمنار يصيح « وقع في الترجمة غلط ٠٠٠ الجامعة اهانت العقائد الاسلامية وائمة المسلمين فيجب على المنار الرد عليها ٠٠٠ والفصل بين الحق والباطل ٠٠٠ ولكنه يتنازل عن ذلك الى الاستاذ ويقول في مقدمة رده مشيرا الى مقالة الجامعة : « قراتها بترو وانتهيت منها الى حكم من الجامعة يخالف ما اعنقد ولا يلتئم مع ما اعرف و بعرف العارفون من الشواهد التاريخية » والبعد بين هذين القولين كالبعد بين الارض والسهاء فإن القائل الاول يعتقدان كل راي دون را يه غلط وخطل ولا غرابية في هذا الاعنقاد لانه اعتقاد كل طالب لم ترسخ قدمه في العلم لانه لم يتناول منه الا القشور والقائل الثاني بترك لراي غيره مجالاً لعلمه أن العقول من طبعها التباين والاختلاف وان لكل انسان راياً ومذهباً في الامور وهذا معنى ما ذكرته الجامعة من ان والاختلاف وان لكل انسان راياً ومذهباً في الامور وهذا معنى ما ذكرته الجامعة من ان بين العلم الذي لم ين العلم الذي العلم الذي العلم الناضج المقرون بالنزاهة والكمال » والكن يظهر ان الرصيف الرحب الصدرالواسع الخلق لا يجب شفذا التحليل العلم و يكره والكمال العلم واكن يظهر ان الرصيف الرحب الصدرالواسع الخلق لا يجب شفذا التحليل العلم و يكره والكمال العلم واكن يظهر ان الرصيف الرحب الصدرالواسع الخلق لا يجب شفذا التحليل العلم و يكره والكمال العلم واكن يظهر ان الرصيف الرحب الصدرالواسع الخلق لا يجب شفذا التحليل العلم و يكره والكمال التحديد والمهم والكن يظهر ان الرصيف الرحب الصدرالواسم الخلق لا يحب شفدا التحليل العلم و يكره والمين العلم ويكره والمي المين العلم ويكره والمين العلم ويكره والمين العلم ويكره والمي المين العلم المين العلم المين العلم الرحد والعلم المين العلم المين العلم المين العلم المين العلم المي العلم المين العلم المين العلم ويكره والمين العلم ويكره والمين العلم المين العلم المين العلم المين العلم ويكره والمين العلم ويكره ويكره المين العلم ويكره ويكره المين العلم المين ا

استخراج النتائج من مقدماتها ولذلك اخذ الحمق والحدة منه كل ماخذ بعد صدور رد الجامعة فيا لخيبة الامل في ادبه وضياع الرجاء ومما زاد الطين بلة انه كان في ردالجامعة من سوء الحظ حججًا دامغة و براهين لا ترد على صحة كل ما نشرته الجامعة في فلسفة ابن رشد وزاد ذلك في حمق الرصيف اصلحه الله حتى صار يهذي هذيانًا أخافنا على عقله ولهلار فق الرصيف بنفسه وابق على فواها لمحار بة الاعداء بدلاً من انفاقها في محارية الاصدقاء ومتى صار الحمق والنزق والحدة نقوم مقام الدليل والبرهان إلا يخاف الرصيف ان نقول الجامعة فيه بعدمابدا منه ما فاله برناردين موء لف بولس وفرجيني : « لا ارى من الواجب ان نقول الخامعة فيه بعدمابدا منه ما فاله برناردين بكرهونها ولكنه واجب عنوم إن نقولما للعقلاء الذين يحبونها والخيقة الاردياء والجهلاء الذين بكرهونها والحقيقة وانك اذا القيت لؤلؤة الى التمساح انقض عليها السجقها باسنانه لا ليزين بها اذنه اذلا اذن له ولما يعزعن سجقها بلقيها وينقض عليك ملتها حقد الوغضا» ولكن معاذ اللهان نقول ذلك عن الرصيف ولو كنا نطاق هذا القول عليه لما كنا خاطبناه بالحقيقة بل كنا اعرضنا عنه اعراض من يعدره و يستضيع الوقت في المباحثة عيثاً

الا انه لا يسعنا في هذا المقام ان نكرتم شيئًا ، فنقول اننا في بحثنا في هذا الموضوع لم نقصد مناظرة المنار لاننا نعرف اخلافه وصبغة افكاره وانما قصدنا مباحثة استاذ حكيم تفضل واراد « محادثة » الجامعة كما قال في مقدمة كلامه ، ولولا ان يكون الاستاذ الامام قد وضع يده في هذا البحث لكنا النزمنا السكوت مها سب صاحب المنار وشتم و بقينا نسير في طريقنا دون ان نلوي على شيء بل دون ان يقع نظرنا على المنار ، ولكن كما ان مجاراة الشاتم في الشتم عار ونقيصة عند اهل الادب فضلاً عن انه امر دنى الافائدة منه كذلك اهمال افوال الحكماء واهل الفضل والعلم نقيصة ايضاً ، ولذلك رأينا من الواجب علينا ان نرد على رد الاستاذ بما نراه ونعنقده صواباً ، وقد تعمنا هذا الامر من الاستاذ نفسه ، فانه فال في ختام رده الاول «ولعل الجامعة لا تعتب على الكاتب فيما كتب وفيما اجاب به من طاب فقد وفي حقاً لها لو اغفله مع علم ا بالقدرة عليه لحق ها ان توجه العثب اليه » ونحن نقول مثل هذا القول ايضاً ، وهو الذي جرأ نا على مواجهة الاستاذ بالرد المحنصر في الجزء الناسع مثل هذا القول ايضاً ، وهو الذي جرأ نا على مواجهة الاستاذ بالرد المحنصر في الجزء الناسع مثل هذا القول ايضاً ، وهو الذي جرأ نا على مواجهة الاستاذ بالرد المحنصر في الجزء الناسع مثل هذا القول ايضاً ، وهو الذي جرأ نا على مواجهة الاستاذ بالرد المحنورة في هذا الكتاب

فموضوعنا اذًا في هذا الكتاب اربعة ابواب

الاول - الاسهاب في ترجمة الفيلسوف ابن رشد اسهابًا يحيط بكل اطرافها

ويطلع قراء اللغة العربية على تفاصيل حياة ذلك الحكيم العظيم · لاننا لم ننشر في الجامعة الا نتفاً منهـا

الثاني — شرح فلسفته شرحاً كافياً وافياً اذ لم ننشر في الجامعة الا شيئاً يسيراً منها. وربما كان هذا الشرح سبباً في ازالة الخلاف عليها لزيادة وضوحها بالاسهاب والتطويل الثالث — اعادة نشر ما ذكرته الجامعة عن فلسفة ابن رشد وادى الى هذا الجدال . مع نشر ردود الاستاذ عليها . ثم تذبيل هذه الردود بما نراه ونعنقده فيها من حيث موافقتها ومخالفتها

الرابع — أُستَخِراج النثائج العملية التي قلنا في صدر هذا التمهيد اننا لم 'نقدم على تلخيص فلسفة ابن رشد وكتاب رنأن في تاريخ الديانة المسيحية الاللوصل اليها

هذا هؤ موضوع هذا الكتاب ويما لا يحتاج الى بيان انه موضوع فلسفي لا ديني ولوكان دينيا بحتا كما اوهم سيئو القصد لامسكنا عن الخوض فيه لاننا لا ندخل في ما لا يعنينا ولا يفيد الدخول فيه ولكنا نعلم ان العلم والفلسفة والادب انما هي — مثل النور والهواء والارض والما و نعم ونفائس مشتركة بين الجميع وليست ملكاً لفريق دون فريق ليجوز احتكارها احتكار البضائع وكلامنا هنا في الفلسفة والعلم والادب لا يف الدين فمن كان واسع الصدر محباً البحث طالباً للحقيقة كارها للافتراء والحمق فانه يقراء هذا الكتاب بامعان وروية ويزن مواده بعقله وادبه لا بشهوته فيسلم بما يقبله منه و يعرض عما لا يقبله والمامن كان ضيق الصدر لا غرض له غير الصياح والصراخ منه و يعرض عما لا يقبله والمامن كان ضيق الصدر لا غرض له غير الصياح والصراخ لا شهار مجلته واتجاذ المبادئ الدينية الكريمة آلة لترويج بضاعته فالاولى به ان لا يقراء هذا الكتاب لاننا لم نكتبه له والافضل له ولكرامته ان يبتى في شأنه و يترك الجامعة في شانه في واد وهي في واد و وبينه و بينها جبال ووهاد وهاد وهو في واد و وبينه و بينها جبال ووهاد و

ولكن اذا كأن بين الجامعة و بين سيئي القصد مسافة بعيدة الى هذا الحد فان بينها وبين الافاضل الذين يحسنون النية مسافة وريبة جدًا . وهي تنادي الآن ملء فمها ان غرضها من نشر ترجمة ابن رشد سيف هذا الكتاب وفي الجزء الثامن قبله لهو نفس الغرض الذي انشات له منذ ثلاث سنوات : نعني نقر بب الابعاد بين عناصر الشرق وغسل القلوب وجمع الكلة . فليس يعقل عند اصحاب العقول اننا نسعى ثلاث سنوات للنقر يب ثم نعمل في جزّه واحد للنفريق . ونحن نعتقد اشد اعتقاد ان هذا النقر يب لا يتم بان يبرهن الفريق الواحد للفريق الثاني أن دينه افضل من دينه فان هذا امرقد مضى زمانه وهو من

امور القرون الوسطى قرون الجهل والتعصب عندالفريقين و فضلاً عن انه يو دي الى عكس الغرض المقصود جرباً مع الطبيعة البشرية و انها النقريب الممكن في هذا الزمان زمان العلم والفلسفة فائم بان يحترم كل فريق راي غيره ومعنقده لان الحقائق والفضائل غير خاصة بفريق دون فريق والله سبجانه وتعالى اله للجميع لا اله فئة دون فئة و فظيفتنا اذا في هذا الكتاب اسمى من وظيفة الذين يرومون تفضيل مذهب على مذهب وايثار دين على دين لان غرضنا كسر الحدة والتعصب في كل واحدة من هاتين الديانتين وايثار دين على دين لان غرضنا كسر الحدة والتعصب في كل واحدة من هاتين الديانتين مصلحته في نقاطعها والمسيحية ) لترى هاتان الاختان المتقاطعتان عند الجهلاء ومن مصلحته في نقاطعها والمتصالحة التي عليها يثوقف نهوض الشرق وارثقاء عناصره المختلفة الحقيقية الموء دية الى هذه المصالحة التي عليها يثوقف نهوض الشرق وارثقاء عناصره المختلفة الحقيقية الموء دية التي المنعنا وقته في ذكرها هنا فلا ريب عندنا في انه يتجاوز عن تلك الخصوصية الصغيرة التي اضعنا وقته في ذكرها هنا فلا ريب عندنا في انه يتجاوز عن تلك الصغائر عند علمه بان الجامعة لم تخط كلمة فيها الا اضطراراً اللدفاع عن نفسها لا سيئا وان هذه الصغائر كانت سبباً في كتابة كتاب كهذا الكتاب باللغة العربية



# الياب الاول

﴿ فِي تُرجَمَةُ الفيلسوفُ ابن رشد ﴾ وفيها اهم حوادث حيأته

# اسرة ابن رشد

اطلق العرب على شبه جزيرة « اسبانيا » اسم « الانداس » من قبيل تسميه الكل بجزء منه لان « الانداس » اقليم من الافاليم الاسبانية · وقد فصلنا تاريخ تلك البلاد وفتح العرب لها في مقالة طويلة استغرقت عشرين صفحة من الجزء الاول من السنة الثالثة للجامعة فلا فائدة من العودة اليه

وكانت اسرة ابن رشد من اكبر الاسريف الاندلس وقد اسسها جده ابو الوليد محمد بن رشد الذي كان قاضياً في قرطبة وكان هذا الجد مالكي المذهب وهو ذو شان عظيم في القضاء والسياسة ، اما في القضاء فقد كان الناس والامراء يفدون لاسلفتائه من جميع اقاليم الاندلس وبلاد المغرب ، وقد جمع ابن الفران شيخ الجامع الحجبير في قرطبة فتاوى هذا القاضي في كتاب خطي موجود الآن في مكتبة باريز وقد مقل اليها ممن دير سان فيكتور في اسبانيا ، ويقول الذين طالعوا هذا الحتاب انهم وجدوا في اساساً لافكار ابن رشد الفيلسوف حفيده في الاتفاق بين الفلسفة والشريعة وغير ذلك فيه اساساً لافكار ابن رشد الفيلسوف حفيده في الاتفاق بين الفلسفة والشريعة وغير ذلك

واما في السياسة فقد كان له فيها شان كبيرايضاً وانه بعد ثورة بعض الافاليم الاسبانية في زمنه عهداليه ان يذهب الى المغرب (مراكش) ويقدم طاعتها الى السلطان وكان واسطة بين الفريقين في اصلاح ذات البين وفي مرة اخرى (وذلك في عام ١١٢٦ لليلاد) جاز البحر ايضاً الى المغرب ونصح لسلطانها بان ينقل بعض المسيحيين من اسبانيا الى شاطىء افريقيا في بلاد المغرب لانهم كانوا يساعدون الفونس المحارب الذي كان يغير على الاندلس المرة بعد المرة و يمهدون السبيل في وجهه و فسراً السلطان بنصيحته ونقل الوفاً من نصارى الاندلس اي الاسبانيين الاصليين الى شواطى طرابلس الغرب

والمؤرخون يسمون هذا القاضي في كلامهم عن اسرة ابن رشد « الجدّ » ويسمون في كلامهم عن اسرة ابن رشد « الجدّ » ويسمون في له احمد الذي ولد في عام ١٠٩٤ وتوفي في عام ١٦٨ اوخلف اباه في قضاً عقوطبة « الابن » وهذا الابن هو ابو فيلسوفنا العظيم ابي الوليد محمد ابن رشد صاحب الترجمة الذي بلّغ من الشهرة عند النسل اللاتيني مبلغ ارسطو في العالم • وهم يسمونه « الحفيد »

۲

# نشأة ابن رشــد

وقد ولد صاحب الترجمة في قرطبة في سنة ٢٠٥ هجرية ( ١١٢٦ مسيحية) ودرس في صغره الفقه والاصول وعلم الكلام وهو في الدين الاسلامي بمنزلة اللاهوت في الدين المسيحي وقد اخذ هذه العلوم عن ابي القاسم بشكوال وابي مروان بن مسرة وابي بكر بن سمحون وابي جعفر بن عبد العزيز وهم اعظم فقهاء الاندلس في ذلك الزمان ، غير التوسع في العلم لم يكتف بذلك فاقبل برغبة شديدة ونشاط عظيم على درس الطب والرياضيات والفلسفة ، وقد اخذ الطب عن ابي جعفر هارون ، ومنهم من يذهب الى انه اخذ ايضاً عن الحكيم ابن بجا اعظم فلاسفة الاندلس فبل ابن رشد ، ولكن هذا الامر لم يثبت ولا دليل عليه سوى ان ابن رشد يتكلم في كتبه عن هذا الفيلسوف الكبير بكل احترام ورعاية

ولما شب ابن رشد صار صديقاً لجميع علماء عصره وكان بينه وبين الفيلسوف بن طفيل مودة واتصل باسرة بني رُهر التي اشتهرت بالعلاء الذين نبغوا منها ولما جعل السلطان ابن رشد من اطبائه كان الطبيب ابو مروان بن رهر من جملتهم فقويت بينها صلات الوداد حتى ان ابن رشد لما كتب كتابه الجميل « الكليات » في امراض الجسم البشري

على وجه عام رغب الى رصيفه بن ُ زهر بان يكتب كتابًا في « الجزئيات » اي وصف عرض عرض من الاعراض على وجه خاص · فكتب ابن ُ زهر ذلك الكتاب وسماه « التيسير » فكانت جملة كتابيها كتابًا كاملاً في صناعة الطب ·

٣

## نصرة الفاسفة واضطهادها

#### عصر ذهبي

وكان في الاخدلس يومئذ حزبان حزب ينصر الفلسفة والفلاسفة وحزب يكرهما الما الحزب الذي يكرهما نهو حزب الشعب وسبب ذلك أن الشعب في كل مكان مطبوع على بغض الامتياز سواء كان ذلك الامتياز بالعلم أو بالمال وفضلاً عن هذا فأن الفلسفة تبعد الفيلسوف عن بعض القواعد المادية الني قد يتخذها البشر العبادة الله وتجعله يكنفي بالعبادة بالروح والحق ومعلوم أن الشعب لا يفهم هذه العبادة الروحية ولا يرى عبادة حقيقية غير العبادة التي اعتادها منذ نشأ ته والدلك يعزو الكفر الى كل من يروم الحروج عنها فيد أصبع

و بناءً على ذلك كانت حالة الامة من صلاح أو فساد متوقفة على السلطان الذي يحكمها واذا كان السلطان من انصار الفلسفة والعلم والعقل اطلق العلم من كل قيد واذا كان من محبي الشهرة لدى الشعب دون ان يهمه خير الشعب الحقيقي فيد العلم بقيود من حديد تزلفاً الى ذلك الشعب

ولقد نشأ في الانداس قبل ابن رشد سلطات حكيم وخليفة عظيم ساوى مجده مجد المامون والرشيد ، وهذا الخليفة هو الحكم ، فانه كان رجلا محباً للعلم راغباً في نشره في اللاده فارسل رسله الى اقطار الارض كلها لجمع الكهتب الفديمة والحديثة ، فصارت الحكتبالتي يو لفها علما الشام والفرس نقرا في الاندلس قبل قراءتها في بلادها ، وكان له في الاسكمندر بة ودمشق و بغداد والقاهرة اناس يبتاعون له الحكتب العلمية الجديدة والقديمة باغلى الانمان و يرسلونها اليه ، وقد سمع يوماً ان ابا الفرج الاصفهاني يكتب في المنه أفر بدا موضوعه مختارات الشعر البليغ فبعث اليه بالف د بنار ليرسل اليه اول نسخة ممننه ، وهكذا أقرئ هذا الكتاب في الاندلس قبل فراءته في العراق ، ولقد صار قصر الحكم بهذه الهناية العظيمة بالعلم عبارة عن معمل غاص بالنساخين والمجلدين والادباء

الصادرين والواردين . وكان في مكمتبته اربعائة الف كيتاب فاذا اريد نقلها من مكان الى مكان استغرق ذلك عدة اشهر . وكان بين هذه الكيتب ٤٤ مجلدًا بمثابة فهارس لها وليس في هذه الفهارس من كل كتاب غير عنوانه . وكان الحكم من اعلم الناس بالانساب والتراجم ولم يترك كتابًا الا وطالعه . وكان يطالع الكتاب ثم يكستب على و رقة اسم والتراجم ولم يترك كتابًا الا وطالعه . وكان يطالع الكتاب ثم يكستب على و رقة اسم المؤلف ونسبه وتاريخ ولادته و وفاته والنكات التي تروى عنه . وكان يصرف اوقاته في محادثة اهل العلم والادب الذين كانوا يتوافدون على قصره من جميع اقطار العالم الاسلامي

فهذا الانصراف الى العلم والادب ادى الى نتيجة من ابدع النتائج التي يجب ان نترخ بد كرها الافلام وان العناصر الثلاثة اليهود والمسلمين والمسيحيين تصالحوافي الاندلس تحت كنف العلم والفلسفة والسلطنة الاندلسية تصالحاً ازال كل ما كان بينهم من اسباب الشحناء وكان هوا في الاندلس الجميل واختلاط تلك العناصر بعضها ببعض من اقوى السحواء وكان هوا في الاندلس يتمكون بلغة واحدة وهي اللغة العربية الجميلة و يدرسون في نسخ كتاب واحد ويجتمعون للاستنارة بنور الفلسفة الالهية والعلم الالهي تجت سقف واحد و فنشاء يؤمئذ بين تلك العناصر المختلفة تساهل وتسامح ربما كان شبيها بتسامح عذا الزمن او اعظم منه وسقطت الحواجز التي كانت تحول بين طوائف البشر لاجتماعها كلها على الاشتراك يف خدمة التمدن والانسانية و ولا غرابة في ذلك ولا عجب فان من خواص الفلسفة ان تري خدمة التمدن والانسانية و رساهار وتسامح في راي الانه يترك الاعتقاد بان الحقيقة والطلمة اصبح اكثر تساهار وتسامح في رايه ومعتقده لانه يترك الاحتفاد بان الحقيقة عصورة في يده وحده وحينئذ ينحصر همه في اصلاح هذه الارض وخدمة الانسانية فيها واللخياز التي هي اقبح الآفات

ولكن والسفاه أن ذلك العصر الذهبي لم يدم وقتاً طويلاً · فبعد وفاة الخليفة الحكم انتهبي الامرالي ابنه هشام وكان فتى ضعيف الراي فقام عليه الحاجب المنصور واغتصب منه السلطان · ورغبة منه في نقوية عرشه واضعاف حزب هشام شرع في اضطهاد العلاء والمشتغلين بالفلسفة · فحصر قرطبة عاصمة العلم والفلسفة واسقط قصر الخلفاء فيها وجمع مئه كل الكتب الفلسفية والمنطقية والفلكية وامر فاحرقت في ساحات قرطبة او محرحت في

آبارها واما باقي الكتب التي كانت في تلك المكتبة الثمينة فقد بيع بعضها في الاسواق بايخس الاثبان وُفرق بعضها في البلدان واصبح يومئذ كل مشتفل بالعلم والفلسفة يخفي نفسه وكتبه عن كل انسان حتى عن اخص اصدقائه وقد روي الموورخ سعيد الطليطلي ان الحاجب المنصور لم يقصد بذلك سوى استمالة الفقهاء والشعب اليه والقاء الشبهة على مملك الحكم الذي اغنصبه وعرشه ليجهل نفسه لدى الامة بمثابة المدافع الوحيد عن سنتهاوشر يعتها غيرانه من المقدور في هذه الحياة ان كل افراط او تفريط لا بد ان يتلوه رد فعل فانه كما ان الحزب الذي كان يكره الفلسفة نصر الحاجب المنصور في اضطهاده اياها قام بعد مدة الحزب الذي يحبهاوهم علماء الامة وادباوه ها لمقاومة اعدائها و فكأن حياة الامم صراع مدة الحزب الذي يحبهاوهم علماء الامة وادباوه ها لمقاومة اعدائها ومن للوورخين وينسب السبب في شقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين في الاندلس الى احراق الاولى ينسب السبب في شقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين في الاندلس الى احراق الاولى كتب العلم والفلسفة وفرس رجالها واباح الكنب على انواعها وهذا الامير هو الخليفة عبد ألمو من وابن بجا وابن بجا وابن بجا وابن بجا وابن بجا وابن شها وابن رشد وابن رشد وابن رشد وابن رشد وابن رشد و

٤

## اشتغال الخلفاء بالفلسفة وسبب شرحه ارسطو

وكان ابن رشد يومئذ في شرخ الشباب وفي عام ٥٤٥ للهجرة (١١٥٣ للميلاد) عبر البحر الى بلاد المغرب (مراكش) واقام فيها مساعدًا اللامير المذكور على انشاء المدارس وانارة مصباح العلم وبعد وفاة عبد المؤمن خلفه الامير يوسف الذي كان اكثر الملوك علمًا في عصره وقرب هذا السلطان الفيا وف ابن طفيل اليه ووضعه في اسمى منزلة عنده وفاعتنم ابن طفيل هذه الفرصة وجذب الى بلاط الامير اشهر علماء العصر وكان ابن رشد من اخص اصدقاء ابن طفيل فقر به ابن طفيل الى الخليفة وقد قص ذلك ابن رشد نفسه على احد تلامذته فقال ما خلاصته و

« لما دخلتُ على امير المؤمنين وجدت ابن طفيل في مجلسه فابتدأ ابن طفيل يذكر لدى الامير شرف اسرتي وفدم عهدها وقد تفضل فاثنى علي تناي لا استحقه ، اما الامير فانه النفت الي و بعد ان سالني عن اسمي واسم ابي واسم اسرتي افتتج الحديث بهذا السوءال:

ماذا بعنقد الفلاسفة في الكون · اهو قديم از لي ام محد ت · فداخلني الوجل عند هذا السوء ال واخذت النمس عذراً الاتجاص من الجواب · فانكرت انني اشتغات بالفلسفة وما كنت عالماً ان ابن طفيل اتفق مع امير الموء منين على تجربتي · فلما رأى الامير اضطرابي التفت الى ابن طفيل وصار يباحثه في ذلك الموضوع فروى كل مافاله فيه ارسطو وافلاطون وغيرها من الفلاسفة وارد فها بردود المتكلين عليها · فاطأ نت نفسي حينئذ ولكنني عجبت ما بدا من الامير من الذكاء وقوة الذاكرة التي ندر وجودها حتى عند العلماء المنقطعين الى هذه المسائل · ثم انه بعد الفراغ من الكلام جراً في عليه ليرى مبلغ علي في ذلك الموضوع فاجثرائت واخذت اتكلم · وعند خروجي من مجلسه منحني مالاً وخلعة سنية ودابة للركوب»

ومنذ هذا الحين صارابن رشد من اقرب المقربين في بالاط الامير يوسف والارجح ان السبب في اقدامه على شرح فلسفة ارسطو رغبة هذا الامير في ذلك فقد روى بعض مو السبب في اقدامه على شرح فلسفة ارسطو رغبة هذا الامير في ذلك فقد روى بعض مو الخرج ان ابن رشد قال يوماً لتلامذته: «لقد دعاني اليوم ابن طفيل وقال لي انني سمعت اليوم اميرالمو منين يشكومن غموض فلسفة ارسطو و يتافف من مارجمني كتبه وقد قال لي انه يود لو يقوم احد و يشرح هذه الكنب ليجملها قريبة الى الافهام واندا أرى انك قادر على ذلك بما اعرفه فيك من الذكاء والفهم وقوة الارادة على الدرس فاقدم على هذا العمل الما انا فلا يقعد في شي عنه سوى كبرسني وانقطاعي الى خدمة الامير فال ابن رشد ومنذ هذا الحين انقطعت الى العمل الذي دعاني اليه ابن طفيل وهذا هو السبب في اقدامي على شرح فلسفة ارسطو

وكان ابن طفيل اعظم علماء العصر في ذلك الزمان لان ابن رشد لم تكن الواحه فد اشتدت بعد و في ذلك يقول ابن طفيل في بعض كتبه ما خلاصته : ان جميع الفلاسفة الذين ظهروا بعد ابن بجا فد فصروا عن شق غباره واما الفلاسفة المعاصرون فانهم لايزالون في دور الدرس و بما انهم لم يبلغوا اشدهم بعد فليس في الامكان الحكم على مقدرتهم حكماً صحيحاً

ō

## رفعة ابن رشد و بدء اضطهاده

ومنذ ذلك الحين اخذ ابن رشد يزداد رفعة في بلاط الخليفة يوسف · ففي عام٥٦٥ للمجرة (١١٦٩ للميلاد ) ولي قضاء اشبيلية · وفي هذه المدينة فرغ من شرح الباب الرابع

من كتاب اقسام الحيوان واعلذر فيه عما وقع فيه من الغلط لانه كتبه وهو بعيد عن من كتبته التي في فرطبة وفي عام ٢٥٥ ه (١١٧١م) عاد الى قرطبة والارجج انه بداء منذهذا الحين بكتابة شرحه الطويل على ارسطو اما الشروح التي نقدمت الشرح الطويل فقد كانت وجيزة ومتوسطة كاسيرد الكلام على ذلك في باب فلسفله وكان يتنازعه في حياته عامل منصبه في القضاء وعامل التاليف ولذلك قال في كتابه «مختصر المجسطى» انه يشبه رجلاً اتصلت النار بهنزله فاخذ يخرج منه اهم اثاثه شيئاً فشيئاً وقد اراد بذلك التعبير عن ضيق وقته وعدم مقدرته على الانقطاع للتاليف

وكانت وُظيفة ابن رشد في القضاء توجب عليه الانتقال في البلاد بين الانداس وكانت وُظيفة ابن رشد في القضاء توجب عليه الانتقال في البلاد بين الانداس والمغرب و ففي عام ١١٧٦ انتقل الى اشبيلية و في عام ١١٨٦ استدعاه الامير يوسف الى المغرب وجعله طبيبه الخاص مكان ابن ظفيل وولاه منصب قاضي القضاة في فرطبة • فجلس ابن رشد يومئذ في كرسي ابيه وجده وصار في اسمى منزلة

فأنت ترى في ما نقدم أن ابن رشد لم يرتق الابجده وعلمه وأنه كان يشتغل بالفلسفة قبل أتصاله ببلاط الخلافة والقضاء وبعده وفليس يصح أذًا أن يقال أن مضطهديه لم يضطهدوه الاحين توليه القضاء لرغبتهم في الفصل بين القضاء والفلسفة فأن أبن رشدتولى القضاء أزماناً في عهد يوسف دون أن يضطهده أحد وأنما وقع عليه الاضطهاد حين بلوغه في الدولة المازلة السامية وألحسد دون سواه هو السبب في ذلك الاضطهاد ( راجع الصفحة في الحاشية )

وبيان ذلك انه بعد وقاة الامير يوسف انتهى الامر الي الخليفة يعقوب المنصور بالله وكان هذا الامير من محبي العلماء فزاد منزلة ابن رشد رفعة على رفعة وصار يصرف بعض اوقاته في مجالسته ومحادثته في العلم والفلسفة وكان ابن رشد اذا حضر مجلس الحليفة رفعه الحليفة على اقرب مقربيه وكثيرًا ماكان ابن رشد يخاطبه بان يقول له : اتسمع يا الحي وكانه بذلك يضع العلم والحلافة في مرتبة واحدة ولذلك تا الب جميع الكبراء الذين كان يتقدم عليهم والجهلاء الذين من دا جمهم كواهة الامتياز والممتازين وانفقوا على الوشاية به لدى الخليفة المنصور بانه يجحد القرآن و يعرض بالخلاقة و ينشط الفلسفة وعلوم المتقدمين بدلاً من الدين الاسلامي

فلما وشيت بابن رشد هذه الوشايات ضرب المنصور صفحًا عنها اولاً • ولما عزم على محاربة

الفونس التاسع استدعي اليه ابن رشد ليودعه قبل مسيّره الى الحرب وكان ابن رشديومئذ شيخًاجليلاً · وقد ذكراحمد ابن ابي اصيبعة تفصيل هذا الخبر فقال ما نصه بحرفه «حدثني القاضي أبو مروان الباحي قال "كان أبن رشد مكيناً عند المنصور وجيهاً في دولته وكذلك ايضًا كان ولده الناصر يحترمه كشيرًا • ولما كان النصور بقرطبة وهو متوجه الى غزو الفنش وذلك في عام احدى وتسعين وخمسمائة استدعى ابا الوليد بن رشد فلما حضر عنده احترمه احتراماً كثيرًا وقربه اليه حتى تعدى به الموضع الذي كان يجلس فيه ابو محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص النهماني (؟) صاحب عبد المؤمن وهو الثالث او الرابع من العشرة وكان هذا ابو مجمد عبدالواحد قدصاهره المنصور وزوجه بابنته لعظم منزلته عنده ورزق عبدالواحد منها أبنًا اسمه على وهو الآن صاحب أفريقية ٠ فلما قرب المنصور لابن رشــد وأجلسه الى جانبه حادثه ثم خرج من عنده وجماعة الطلبة وكثير من اصحابه ينظرونه ( اي ينظرونه ) فهنئوه بمنزلته عند المنصور واقباله عليه فقال " والله أن هذا ليس بما يسنوجب الهناء به فان امير المؤمنين قربني دفعةً الى أكثر بما كنت ووعمل فيه او يصل رِجائي اليه وكان جماعة من اعدائه شنعوا عليه بان امير المؤمنين قد امر بقتله فلما خرج سالماً امر بعض خدمه ان يمضى الى بيته و يقول لهم ان يصنعوا له ُ قطاً وفراخ حمام مسلوقة الى متى ياتي اليهم. وانما كان غرضه الى ذلك تطييب قلوبهم بعافيته » انتهى كلام ابن ابي اصيبعة. وقد قال الفيلسوف رنان بعد اشارته الى ما لقيه ابن رشد في هذا المجلس من الاكرام لدى الخليفة « لا ريب في ان ما ناله ابن رشد من الاكرام العظيم في هذا المجلس قد اثارحسد اعدائه عليه وكان « السبب الأكبر » في ما اصابه بعد ذلك من الاضطهاد الذي سيم حياته في السنوات الار بع الأخيرة من عمره "

٦

# اسباب الاضطهاد

اما أسباب هذا الاضطهاد بعد ذلك الأكرام فعديدة ونحن نذكرها هنا.

فمن ذلك اولاً ما رواه الانصاري من ان سبب نكبته «اخلصاصه بابي يحيى اخي المنصور والي قرطبة » فيظهر من ذلك ان ابن رشد كان يؤثر ابا يحيى على الخليفة اخيه ومن ذلك ما رواه الانصاري ايضاً وهذا نصه « يقال ان من اسباب نكبته ان قال "كيف كتاب الحيوان له : ورايت الزرافة عند « ملك البر بر » وان ذلك و مجد بخطه ، فاوقف

عليه المنصور فهم بسفك دمه وافق انكان بالمجلس صديقه ابو عبدالله الاصولي (المنكوب بعد معه ) فقال وكان قد جرى في مجلس المنصور منع العمل بالشهادة على الحق منعت الشهادة على الحق في الدينار والدرهم و يجيز ونها في قتل المسلم و نم فال ان ابن رشد قد كنب: ورايت الزرافة عند « ملك البرين » فاصتحسن ذلك في الوقت واسرها المنصور في نفسه »

ومما هُو جدير بالذكر ان ابن رشد كتب « ملك البربر » متبعاً في ذلك سبيل العلماء الذين يذكرون الملوك باسمائهم فقط دون القاب التفخيم المختصة بالمتزلفين اليهم واما قول ابو عبدالله الاصولي « ملك البرين » فالمقصود به ملك الاندلس والمغرب (اسبانيا ومراكش) وما بينها من البحر ولا ريب انه تخلص حميل

ومن تلك الاسباب ايضاً كلة بدرت من هذا الفيلسوف من غير رويّة وهذا ما رواه الانصاري عن ذلك قال « حدثني الشيخ ابو الحسن الرعيني رحمه الله قراءة عليه ومناولة من يده ونقلته من خطه قال وكان قد اتصل ( بعني شيخه ابا محمد عبد الكبير) بابن رشد المتفاسف ايام قضَّ له بقُرطبة وحظى عنده فاستكتبه واستقضاه . وحدثني رحمه الله وفد جرى ذكر هذا المتفاسف وما له من الطوام في محادَّة الشريعة فقال " ان هذا الذي 'بنسب اليه ماكان يظهر عليه · ولقد كنت اراه يخرج الى الصلوة واثر ماء الوضوء على قدميه · وما كدت آخذ عليه فلتة الا واحدة وهي مُعظمي الفلتات · وذلك حين شاع في الشرق والانداس على السنة المنجمة ان ربحًا عاتبة تهب في يوم كذا وكذا في تلك المدة تهلك الناس • واستفاض ذلك حتى اشتد جزع الناس منه وانخذوا الغيران والانفاق نحت الارض توقياً لهذه الريح ، ولما انتشر الحديث بها وطبق البلاد استدعى والي قرطبة اذذاك طلبتها وفاوضهم في ذلك وفيهم ابن رشد وهو القاضي بقرطبة يومئذ وابن بندود في شان هذه الريح من جهة الطبيعة وتأثيرات الكواكب و قال شيخنا أيو محمد عبد الكبير " وكنت حاضرًا فقلت في اثناء المفاوضة ان صح ً امر هذه الريح فهي ثانية الريح التي اهلك الله تعالى بها قوم عاد اذ لم تعلم ريج بعدها يعم هلاكها ٠ قال فانبرى الي ً ابن رشد ولم يثمالك أن قال « والله وجود قوم عاد ما كان حقاً فكيف سبب هلاكيم » فسقط في ايدي الحاضرين واكبروا هذه الزلة التي لا تصدر الا عن صريح الكفر والتكذيب للجاءُتُ به آيات القرآن الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » انتهى قول الانصاري بحرفه . ومن ذلك ما رواه الدهبي في سيرة يعقوب المنصور وهذا نصه بحرفه بعد ذكره غضب المنصور من مسااة «ملك البربر» وال «فكان هذا بما احنقهم عليه ولم يظهروه و ثم ان قوماً بمن بناوئه بقرطبة و يدعي معه الكفاءة في البيت والحشمة سعوا به عند ابي يوسف (المنصور) بان اخذوا بعض تلك التلاخيص ( يربد تلاخيصه الفاسفية) فوجدوا فيه بخطه حاكياً عن بعض الفلاسنة « قد ظهر ان الزهرة احد الآلحة » فاوقفوا ابا يوسف على هذا واستدعاه بمحضر من الكبار بقرطبة وقال له اخطك هذا و فانكر و فقال ( ابو بوسف ) لعن الله كاتبه وامر الحاضرين بلعنه و ثم امر باخراجه مهاناً (كذا)

النفس الكبيره تكره التمليق محاكمة الفبلسوف ونفيه

فمن ذلك يظهر أن الخليفة لم يتغيرًا على فيلسوفنا الكريم بعد ذلكِ الاكرامُ العظيم الا لوشاية الحساد و'بعد الفيلسوف عن التمليق · ولو كانت نفس الفيلسوف تطاوعه على التمليق والتداني التاساً لرضى الملوك والامراء لكان قادرًا بكلمة واحدة ان يزيل في نفس الخليفة كل اثر للجفاء . فانه كان ياتيه مثلاً و يقول له : لماذا غضب عليَّ مولاي . الانني ادعوه « يا اخي » على مسمع من الجالسين . ام لانهم زعموا انني سميته « ملك البربر » أم لانهم ينسبون الي من الافوال في الشريعة والوهية الاجرام السموية ما يخالف الدين - فان كان الأول فمولاي اذا كان يجسب اخي في الانسانية والاسلام فهوسيدي في الخلافة والامارة • وان كان الثاني حفظ الله مولاي فهو افترام على من الاعداء اذ كيف اسمي ملكي وخليفتي ملك البربر فاجعل نفسي بربريًا • وان كان الثالث فهذه كتبي كلها تدلُّ على رغبني في الجمع والتوفيق بين الشريعة والفلسفة وانا اول من سمى الحكمة « صاحبة الشربعة واختها الرضيعة » · وان كان غضب مولاي على ً لملازمتي ابا يحيى اخاه فهو يعلم اعزه الله انه و لي نعمة ابي يحيبي وولي نعمتي معاً ولولاه لما كان ابو يحيبي شيئًا مذكورًا - لا رببان الفيلسوف لو خاطب الخليفة بهذا القول لأزال من نفسه كل ما غرسه فيها الاعداء والحساد من الجفاء والكن فياسوفًا كابن رشد لم يصرف عمره في درس الفلسفة والعلم ليختم حياته وشيخوخته بالتداني والتمليق . فلقد كان متيقناً انه ُ بري من كل ما ينسبه اليه خصومه وحساده وانه لا ذنب له غير طلب العلم والفلسفة بالآلات العقلية

التي منحه الله اياها والبرئ متى كان له شيم من عظمة النفس الادبية يترفع عن تبرءة نفسه لحسبانه ذلك اهانة لها . هذا فضلاً عن ان للاضطهاد جاذباً خصوصياً يجذب كبارالنفوس اليه . كأن الطبيعة البشرية العالية متى رأت الوفاهن الناس الذين هم احط منها شاناً وعقلاً يقومون عليها لمقاومة عظمتها يجلولها ان نقتحم عددهم وعددهم اعتاداً على ان الحق في جانبها وانهاذا تخذل وخذلت في ساعة او يوم او سنة او قرن فانها تنال معه اكليل النصر في المستقبل الابدي

وبناءً على ذلك كره ابن رشد النزاف الى الامير ونرك حساده يوغرون صدره عليه وعلى اكثر الذين كانوا يشتغلون بالفلسفة معه ومما زاد الموقف حرجاً اثارة المقربين واولئك الحساد عواطف الشعب على الفلسفة والمشتغلين بها وتسميتهم اياهم زنادقة والشعب على الفلسفة والمشتغلين بها وتسميتهم اياهم زنادقة والشعب على مكان على مأ ذكرناه في بدء الكلام فرأى المنصور من الواجب ان يجمع اكابر فقهاء قرطبة و يعرض عليهم كتب ابن رشد ليروا رأيهم في تحليلها او تحريها فانعقد مجلس لذلك وقد ويورى الانصاري عن هذه الحادثة ما نصه :

« لما قرئت ( فلسفة ابن رشد ) بالمجاس وتداولت اغراضها ومعانيها وفواعدها ومبانيها خرجت بما دلت عليه اسواء مخرج ، وربما « ذيلها مكر الطالبين » فلم يمكن عند اجتماع الملاء الا المدافعة عن شريعة الاسلام ، ثم آثر الخليفة فضيلة الابقاء واغمد السيف التماس جميل الجزاء ، وام طلبة مجلسه وفقهاء دولته بالحضور بجامع المسلمين وتعريف الملاء بانه ( اي ابن رشد ) مرق من الدين وانه استوجب لعنة الضالين ، واضيف اليه القاضي ابو عبدالله بن ابرهيم الاصولي في هذا الازد حام ، و ُلف معه في حربق هذا الملام لاشياء ايضاً نقمت عليه في مجالس المذاكرة وفي اثناء كلامه مع توالي الايام ، فاحضرا بالمسجد الماشعة الاعظم بقرطبة ، وتكلم القاضي ابو عبدالله بن مروان فاحسن وذكر ما معناه ان الاشياء لا بد في كثير منها ان تكون له جهة نافعة وجهة ضارة كالنار وغيرها ، فمي غلب النافع على الضار معمل بحسبه وه ي كان الامر بالضد فبالضد ، فابتدر الكلام الخطيب ابو على بن حجاج وعرق فالناس بما « الممر به » من انهم مرقوا من الدين وخالفوا عقائد المؤمنين ، فالهم ما شاء الله من الجفاء وتفرقوا على حكم من يعلم السر والخفاء ، ثم أمر ابو الوليد ( ابن فناله ما شاء الله من الجام افه لا يعرف له نسبة في قبائل الاندلس ، وتفرق تلاميذه اله يُن سبا » ، الهم أي سبكني اليسانسه ( وهي بلدة قريبة من قرطبة سكانها ما الاندلس ، وتفرق تلاميذه اله يُسبا » بني اسرائيل وانه لا يُعرف له نسبة في قبائل الاندلس ، وتفرق تلاميذه الهدي سبا »

٨

#### المنشور

الذي نشره الخليفة في الاندلس والمغرب لمنع الفلسفة

و بعد نفي المنصور ابن رشد الى اليسانه نشر في الاندلس والمغرب المنشور التالي الذي كتبه كاتبه ابو عبدالله بن عياش لمنع الفلسفة وكتبها وتجذير الناس منها · ونحن ننقل هذا المنشور بحروفه عن الانصاري المؤرخ العربي · وهذا نصه

« قد كان في سالف الدهر قوم (١)خاضوا في بحور الاوهام · واقر ً لهم عوامهم بشفوف عليهم في الافهام · حيث لا دَاعِيَ يدعو الى الحي القيوم · ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم • فخلَّدوا في العالم صحفًا ما لها من خلاق • مسود"ة المعاني والاوراق • 'بعدها من الشريعة بعد المشرقين · وتباينها تباين الثقلين · يوهمون انَّ العقل ميزانها · والحق برمانها . وهم يتشعبون في القضية الواحدة فرَقًا . ويسيرون فيها شواكل وطرَّفًا . ذلكم بان الله خلقهم للنار . و بعمل أهل النار يعملون اليحملوا أوزارهم كـ ملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الاسآء ما يزرون ونشاء منهم في هذه السمحة البيضاء شيَّاطين انس يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون . يوحي بعضهم الى بعض خوف القول غرورًا ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون • فكانوا عليها اضرَّمن اهل الكتاب . وابعد عن الرجعة الى الله والمآب . لان الكتابي يجتهد في ضلال و يجدُّ في كلال وهو لاء جهدهم التعطيل ، وفصاراهم التمويه والتخييل ، د"بت عقاربهم في الآفاق برهة من الزمان الى ان اطامنا الله سبحانه منهم على رجال كان الدهر قد منا لهم على شدة حروبهم وعفى عنهم سنين على كثارة ذنوبهم • وما الملي لهم الا ليزدادوا اثماً • وما امهلوا الالياخذهم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علمًا . وما زلنا وصل الله كرامتكم نذكرهم على مقدار ظننا فيهم وندعوهم على بصيرة الى ما يقر بهم الى الله سبحانه ويدنيهم. فلما أراد الله فضيحة عايتهم وكشف غوايتهم وُقف لبعضهم على كتب مسطورة في الضلال موجبة اخذ كتاب صاحبها بالشمال • طاهرها موشح مبكتاب الله • وباطنها مصرح بالاعراض عن الله • 'لبس منها الايمان بالظلم • وجيىء منها بالحرب الزبوث في صورة السلم · مزلة للاقدام · وهم مله يدب في باطن الاسلام · اسياف اهل الصليب دونها مفاتولة ·

(١) فلاسفة الافدمين خصوصاً اليونان

وايديهم عما يناله هو، لاء مغلولة ٠ فانهم يوافقون الامة في ظاهرهم و زيهم ولسانهم ٠ و يخالفونها بباطنهم وغيهم وبهتانهم. فلما وقفنا منهم على ما هو فذى في جفن الدينونكتة سوداء في صفحة النور المبين · نبذناهم في الله نبذ التواة واقصيناهم حيث يقصى السفها • من الغواة . وابغضناهم في الله كما انا نحب المؤمنين في الله . وقلنا اللهمَّ ان دينك هو الحق اليقين وعبادك هم الموصوفون بالمتقين ٠ وهو ولا وقد صدفوا عن آياتك وعميت ابصارهم وبصائرهم عن بيناتك • فباعد اسفارهم • والحق بهم اشياعهم حيث كانوا وانصارهم • ولم وسنتهم ولكنهم وقفُوا بموقف الخزي والهون ثم 'طردوا عن رحمة الله ولو ردوا لعادوا لما 'نهوا عنه وأنهم لكاذبون. • واحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة على الايمان • حذركم من السموم السارية في الابدان " ومن معتمر له على كتاب من كتبهم فجزاو، ه النار التي بهايعذب ار بابه • واليها يكون مآل موء لفه وقارئه ومآ به • ومتى عثر منهم على مجدٍ في غلوائه •عمرٍ عن سبيل استقامته وإهدائه • فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف • ولا تركد:وا الى الذين ظلموا فتمييكم النار وما اكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. اولئك الذين حبطت اعمالهم اولئك الذِّين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون. والله تعالى يطهر من دنس الملحدين اصقاعكم ويكتب في صحائف الابرار تضافركم على الحق واجتماعكم · انه منعم كريم »

وكان اشهر المنكو بين مع ابن رشد ابو جعهر الذهبي ومحمد ابن ابرهم قاضي بجايسه والقاضي ابو عبدالله ابن ابرهم الاصولي وابو الربيع الكفيف وابو العباس الشاعر وقد نفاهم المنصور الى بلد غير اليسانه منفي ابن رشد وال الدهبي وكتب المنصور الى البلاد يامر الناس باحراق الكتب سوى كتب «الطب والحساب والمواقيت » اي الحتب الضرورية للمعيشة الاجتماعية وقد فعل المنصور ذلك مع انه كان يدرس تلك الكتب في ااسر و يخفي امره و فسقيًا للفلسفة التي تجذب اليها العقول وع ما يصيبها من الاضطهاد وسقيًا للماك الكنهم يتبعون قواعدها علمًا وعملاً

9

# دلالة الشعر على التاريخ

ولما نفذ في ابن رشد وتلامذته سهم حسادهم اخذ شعراء هذا الحزب يترنم بذكر

نكبتهم فمن ذلك ما فاله الحاج ابو الحسين بن جبير

الات قد ايقن ابن رشد ان تواليفه أ توالف يا ظالمًا نفسه أَتَامَّلُ هل تجد اليوم من أنوالفِ

ومنذلك

لما علا في الزمان جد "ك" ما هكذا كان فيه جداك

لم تلزم الرشد يا بن رشد وكنتَ في الدين ذا رباءُ

الحمد لله على نصره لفرقة الحق وإشياعه كان ابن رُشدٍ في مدى غيته قد وضع الدين باوضاعه فالحمد لله على اخـذه واخذ من كان من اتباعه

ومنها

نفذ القضاء باخذ كل عموم متفلسف في دينه متزندق بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة ان البلاء موكل بالمنطق

ومنها

وكل من رام فيه ِ فتقا

خليفة الله انت حقاً فارق من السعد خير مرقى حميتم الدين من عداه اطلعك الله سرَّ فوم شقوا العما بالنفاق شقا تفلسفوا وادعوا علومًا صاحبها في المعاد يشقى واحنقروا الشرع وأزدروه سفاهة منهم وحمقا اوسعتهم لعنةً وخزيا وقلتَ ُبعدًا لهم وسنحقا فابق لدين الآله كيفًا فانه ما بقيت يبقى

خليفة الله دم للدين تحرسه من العدي ونقيه شر شر فئه فالله يجعل عدلاً من خلائفه مطهرًا دينه في را سكل مئه

ومقصدك الاسنى لدى الله يقبل

بلغت امير المؤمنين مدى المني لانك قد بلغتنا ما نوءمل م فصدت ً لى الاسلام تعلى مناره٬

تداركت دين الله في اخذ فرقة ا اثاروا على الدين الحنيفي فتنة القنهم للناس أيبرأ منهم ا واوعزت في الافطار بالبحث عنهم وفد كان للسيف اشتياق البهم

بمنطقهم كان البلاء الموكل فل المار عي في العقائد أنشعل ووجه الهدى من خزيهم بتهلل وعن كثبهم والسعي في ذاك الجمل ولكن مقام الخزي للنفس افنل فل

العفو عنه بعد ذلك ووفاته

وقد روى الانصاري عن ابي الحسن بن تقطوال عن ابن رشد أنه قال « اعظم ما طراء على في النكبة أني دخات انا وولدي عبدالله مسجدًا بقرطبة وقد حانت صلاة العصر فثار لنا بعض سفلة العامة فاخرجونا منه أن فهذا القول بنفي ما قيل من ان الفياسوف فر من اليسانه الى فاس وان اهلها المسكوه ونصبوه المام باب الجامع للبصق عليه عند الدخول والخروج ، لانه لوكان دلك صحيحًا لما قال ابو الوليد ان اعظم ما طراء عليه طردالعامة اياه من مسجد قرطبة

على ان هذه المحنة لم تدم من حسن الحظ وفتاً طو بلاً . فانه بعد سفر المنصور الى الغرب توسط لديه جماعة من اعيان اشبيليه « وشهدوا لابن رشد كما قال ابن ابي اصبيعة انه على غير ما نسب اليه فرضي المنصور عنه وعن سائر الجماعة » بعني المنكو بين بنكبته . فعاد المنفيون الى بلدهم واختار منهم المنصور اباجعفر الذهبي وجعله «من وار الطلبة والاطباء» اي مرافباً عليهم وعلى تعليمهم . وكان المنصور يقول عنه « ان ابا جعفر الذهبي كالذهب الابريز الذي لم يزدد في السبك الا جودة » -- رواه ابن ابي اصبيعه .

غير ان ابن رشد لم يعش بعد العفو عنه أكثر من سنة فانه تو في في سنة ٥٩٥ الهجرة وله من العمر ٧٥ سنة فدفن في المغرب(١) ثم 'نقلت جثته الى فرطبة مسقط راسه كماروى ابن العربي الذي شهد جنازته وحضر تحميل جثته على احدى الدواب لنقلها الى الشاطئ

و في ذلك يقول الانصاري « ثم ُ عني عنه واستدعي الى مراكش فنو في بها ليلة الخيس، الناسعة من صفر خمس وتسعين وخمس مائة بموافقة عاشر دجنير ودفن بجبانة باب تا عزوت خارجها 'لاثة اشهر ثم ُ حمل الى فرطبة فدفن بها في روضة سلفه بمقارة ابن عباس»

وقد خلف ابن رشد عدة اولاد منهم ابو محمد عبدالله الذي صار بعد ذلك طبيبــــًا للخليفة النصير · وذلك ينني ما رواه كناب الافرنج من ان اولاد ابن رشد لجئوا بعد وفاة ابيهم الى بلاط المانيا

ولقد توفي عبد الملك بن زُهر وابن البيطار في السنة التي توفي فيها ابن رشد · اما ابو مروان ابن زُهر وابن ُطفيل (١)صديقا صاحب الترجمة فقد سبقاه الى دار البقاء بمدة وهكذا ذهب جميع آكابر العلماء واطفائت من ارض الاندلس تلك المصابيح التي كانت تنير الناس · وضعف بعدهم اهتمام الطلبة بالعلم الطبيعي والفلسفة لان طريقها كانت محفوفة بالمخاطر ·

11

### تلامذته وطريقة تدريسه

و بعد وفاة ابن رشد صار هم تلامذته اقناع الناس بان فلسفته لا تجالف الدين كا زعم اعداوه و وكان اكبر تلامذت محمد بن حوط الله وابو الحسن سهل بن مالك وابو الربيع بن سالم وابو بكر بن جهور وابو القاسم بن الطيلسان وغيره على انه لم يشتهر احد منهم في الفلسفة بعده وذلك لاحد سببين و فاما انهم خافوا ان يقعوا في ما وقع فيه اسناذهم في حياته واما انهم كانوا غير مستعدين لهذه الصناعة الخطيرة التي نقتضي استعدادً افطريًا وربماكان السبب الثاني هو الارجح و اذ لوكان احده مستعدًا لذلك استعدادًا حقيقيًا لوفع صوته مها حاول الناس اسكاته لان الحقيقة متى وجدت طريقها جرت فيها بقوة الصاعقة فلا يقف في وجهها شيء وما طريق الحقيقة سوى القوى الادبية العظيمة التي الصاعقة فلا يقف في وجهها شيء وما طريق الحقيقة سوى القوى الادبية العظيمة التي المنات والتي تدفع النفس الى العمل الحر والقول الحر مهاكانت النتيحة و

اما طريقة تدريس ابن رشدوتعليمه فهي شبيهة بالطرق التي لا تزال متبعة الى اليوم في العظار الاسلامية وقد كان الناس يجنمعون عليه في الجوامع حلقات حلقات وهو يلقي الدرس عليهم وهذا شبيه بما يسمونه اليوم في اورو با «كونفرانس» اي الخطابة في مهور غفير في موضوع معلوم

(۱) بعضهم یک تبها ابن <sup>و</sup>طفیل و بعضهم ابن الطفیل

17

اخلاقة وإحترامه للاديان · شهرته في العالم الاسلامي و في مصر · حبه لوطته ودفاعه عن قرطبة · كلمة اسف عليها

اما اخلاق ابن رشد فكل حياته وموة لفاته تدل على انها في منتهى النزاهة واما الموارخون فانهم يذهبون في ذلك مذاهب شتى و بالخصوص بعض موارخي المسيحيين اللاتين و ذلك انه بعد وفاة ابن رشد وانتشار فلسفته في اسبانيا واورو با انقسم الناس اللاتين و فقسم من رجال الدين بهذه الفلسفة وقسم يدافع عنهم بنقضها وقسم من رجال الدين انفسهم كان يدرسها ويدرسها و فانتشرت عند ذلك اقوال عديدة عن اراء ابن رشد واخلاقه وصفانه و فيعضهم كان يعتقدانه كان يهوديا لشدة علاقته يومئذ باليهود ولان فاسفته لم انعرف في اورو با الابواسطتهم و بعضهم كان يهوديا لشدة يقول انه لم يكن يهوديا ولا مسلما بل نصرانيا لانه اخنار النصرانية على سواهما بعد الاختبار و بعضهم يقول بل انه كان يكره النصرانية لانه دخل في ذات يوم احدى الكنائس ووجد السيمين يتناولون فيها سر القربان فكره قوماً يا كلون الهمم (كذا) ولذلك نسبوا اليه هذه العبارة: ان الاسلام دين وايات لو ثبتت لدلت كا قال مترجموه على ان حكمته لم تكن الا نتيجة مرور السنين اي الشيخوخة و

ولكنه من البديهي الظاهر للعيان ان كل هذه الاقوال كانت مكذو بة على ذلك الحكيم . فانه كان رحمه الله من الفلاسفة العقلاء الذين يعتقدون ان الاديان لا غنى عنها في هذه الارض ما دام البشر فيها بشرًا اي اناسًا ضعفاء جهلاء طاعين شرهين . ولذلك كان همه في حياته التوفيق بين الفلسفة والشر يعة . وكثيرًا ما صرَّح في كتبه بان الاديان افضل الطرق الحاضرة لاصلاح شان الام وانهاض الشعوب

اما حكم مو ورخي العرب عليه فهو حكم جدير بالاسهاب و فنقول ان ابن خلكان والصفدي لم يذكرا ابن رشد في ماكتبوه من تراجم الاعلام و نعم ان ابن خلكان قدذكره في سيرة الامير بوسف بن عبد المؤمن و يعقوب المنصور بالله ولكنه قال عنه فقطانه محمد بن رشد الانداسي وكان يشتغل بالتوفيق بين الفلسفة والشريعة و ولا كتب حمال الدين ثاريخ الفلاسفة لم يورد لابن رشد ذكرًا في هذا التاريخ عم ان كاتبه كتب بعد ابن رشد بجيل واحد واما محمد بن على فقد قال في تاريخ له ان ابن رشد

هو مو الف كتاب في الحقوق

ولكن هذا النسيان الجزئي من بعض مو رخي العرب لا يثبت ان اسم ابن رشد كان مجهولاً عند معاصريه وابناء جنسه · فقد ذكر عنه ابن سعيد بانه « كان امام الفلسفة في زمنه » وقال ابن ابي اصيبعة في سيرة ابن بجا ان ابن رشد كان أكبر تلامذتــ ، وقال ابن العبار « لم ينشأ بالانداس مثله كالاً وعلمًا» وقال ايضًا « وولي ابن رشد ايضًا قضاء قرطبة بعد ابي مجمد بن مغيث فحمدت سيرته وتا ً ثلت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم يصرفها في ترفيع حال ولا جمع مال انما فصرها على مصالح اهل بلد. خاصةً ومنافع أهل الاندلس عامةً » وقال القاضي أبو مروان الباجي «كان الفاضي أبو الوليد بن رشد حسن الرائي ذكيًا رث البزة فوي النفس » • وقال ابن ابي اصيبعة في ترجمته «كان اوحد في علم الفقه والخلاف » وفال الدهبي « درس ابن رشد الفقه - تي برع فيه واقبَّل على علم الكلام والفلسفة وعلوم الاوائل حتى صار 'يضرب به المثل فيها » وقد قال ابن 'عبيدالله ( ميموني وهو اسرائيلي وزعيم فلسفة ابن رشد بعدوفاته ) انه راى بعض موء لفات الفيلسوف في مصرحين سياحته فيها عام ١١٩٠ للميلاد .ولما فدم ابن الحموي الى المغرب زائرًا كان اول ما أهتم به ِ السوء ال عن ابن رشدوطلب مقابلته · ولكن الفيلسوف كان يومئذ منفياً في البسانه والامير مشدد بمنع زائر به عنه • وقد روي ايضًا ان فخر الدين الخطيب الرازي سمع وهو في القاهرة بشهرة ابرن رشدفاستاً جرسفينة في الاسكندرية وهمَّ بالسفر عليها الى المغرب لمقابلته والاستفادة من علمه واكمنه سمع قبل سفره بما وقع فيه أبن رشد من الاضطهاد فعدل عن هذا السفر. و ر بما كان عدوله عنه لانه كان من المشتغلين بالفلسفة ومحبى مبادئها العقلية العلمية وله شروح كثيرة في فلسفة ارسطو وابن سبنا فخشي ان يصيبه شرر من تلك النار . ومماروي عن هذا العالم انه بعدوفاته وُ جدت بين اوراقه قصائد يصف بها ابدية العالم وفناء شخص الانسان فلما درى بذلك الشعب نبش قبره وبعثر عظامه

ومما يروى عن ابن رشد انه كان شديد الحب لوطنه الانداس عامة وقرطبة خاصة فانه لما كان يشرح كتاب افلاطون في « الجمهورية » راى فيها هذا الفيلسوف العربيان فيلسوف اليونان يخص قومه دون سواهم بالذكاء والاستعداد للعلوم العقلية فاخذ ابر رشد يدافع في الشرح عن اهل وطنه ويشركهم في ذلك الفضل وفي كتابه الكليات رد على جالينوس الذي كان يقول ان اجود هواء في الدنيا هو هواء اليونان فقال الما الجود هواء في الدنيا هواء في حضرة المنصور مع الي بكرابن هواء في الدنيا هواء في حضرة المنصور مع الي بكرابن

زهر العالم المشهور وهو من اشبيلية فاخذ ابن زهر يظهر فضل اشبيلية وابن رشد بظهر فضل قرطبة فقال ابن رشد « اذا مات في اشبيلية احد العلماء واريد بيع كتبه فانها محمل الى قرطبة لتباع فيها لعدم اهتمام الاشبيليين بها و بالعكس اذا مات مغن في قرطبة فان آلاته تحمل الى اشبيلية » — فكان ابا الوليد ذكر حينئذ فول الشاعر الانداسى :

و باربع فاقت الامصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها هذان ثنتان والزهرائ اللهة والعلم اعظم شيء وهو رابعها ولكن واسفاه انه لله يخطر لذلك الفيلسوف في بال ان العلم سيح مل من قرطبة ايضا و ينقل الي غيرها في لم يكن يعلم وهو في ابان سلطانه العلمي وشهر ته الفلسفية انه سيقوم بجانب وطنه العزيز الاندلس سهذه البلاد الجميلة التي كانت تسمى باسم موسيقي يرن في الاذان رنين الاوتار الشجية سقف منزله في قرطبة وان هذا التمدن يزهو و ينشر كانت تخرج من قلم الفيلسوف تحت سقف منزله في قرطبة وان هذا التمدن يزهو و ينشر و يحو تمدن الاندلس و ينزل قرطبة عن عرشها لانها لم نقبل مبادى العلم العقلية الى النهاية في مان ابن رشد كان يجهل يومئذ ذلك وو درى به وعلم انه كان يشتغل اللجانب لا لابناء وطنه و لو تحقق ان صوته سيخننق في الاندلس بعده ولكنه يجوب الجبال والسهول والمدن والقرى في او رو با كلها — فر بما كان كسر يومئذ قله ومات حزناً وغماً والكن علام يكسر الاستاذ قله و اما هو الذي كان يعلم الناس ان البشر اخوان سف كل ولكن علام يكسر الاستاذ قله و الما هو الذي كان يعلم الما المقال في حكان والما والذي كان يعلم الناس ان البشر اخوان سف كل مكان في المناري با ذكر في كتابه فصل المقال والكن عام والما والذي كان يوجب الاخذ عن غير المشاركين كا ذكر في كتابه فصل المقال والمكان والما هو الذي كان يوجب الاخذ عن غير المشاركين كا ذكر في كتابه فصل المقال والمكان والما والمناس الهو الذي كان يوجب الاخذ عن غير المشاركين كا ذكر في كتابه فصل المقال والمكان والما والمناس الله والذي كان يوجب الاخذ عن غير المشاركين كا ذكر في كتابه فصل المقال و

تعليمهم اوجب · خصوصاً اذاكان هذا العلم يضيع ان لم يأخذوه

فلا ريب انه اذا كان الاخذ عن غير المشاركين واجبًا متى كانوا منفردين بالعلم فات

## مو الفاتيه

الفنون التي نبغ فيها

ر. كان ابن رشد مولعاً بالتاليف والتلخيص والمطالعة ولم يكن له لذة في غيرها · قال ابن العبار احد مترجميه « لقد معني ابن رشد بالعلم من صغره الى كـبره حتى محكي عنه من

انه لم يدع المنظر ولا القراءة منذ عقل الاليلة وفاة ابيه وليلة زفافه » وقال ايضاً «انه سود في ما صناف وقيد والف وهذب واخلصر نحوا من عشرة آلاف ورقة » نقول فلا غرابة بعد هذا الانصباب على الدرس والكتابة ان يبلغ ابن رشد ما بلغه من المكانة في العلم والفلسفة • فكانه من المساء شيئاً كثيرًا من تلك النار الالهية الحامية التي توضع في رؤوس بعض البشر وصدورهم فلا تجعل لهم سبيلاً للراحة سيف غير العمل فيكونوا بذلك كصباح موقد يحترق دائماً ولدنه أينير دائماً

اما الفنون التي اشتهر بها هذا الفيلسوف فهي الطب والفقه وعلم الكلام والصرف وعلم الهيئة والفلسفة • قال ابن العبار « وكان وبفزع الى فتواه في الطب كما يفزع الى فتواه سيف الفقه مع الحظ الوافر من الاعراب والآداب »

غير ان ابن رشد لم يشتهر لدى الافرنج نلك الشهرة الطائرة الا بعملين و الاول الطب والثاني الفلسفة و امنا الطب فاشهر مو لفاته فيه كتابه « الكليات » وهو سيف ستة اجزاء لمنظمن دروساً كاملة في صناعة الطب وقد بقيت لهذا الكتاب اهمية كبرى في اورو با مدة طويلة ولكن مها بلغت شهرة صاحب الترجمة في الطب فانها لا تبلغ عشر شهرته في الفلسفة بسبب شرحه كتب ارسطو

#### اعجاب ابن رشد بارسطو

اما اعجاب ابن رشد بارسطو (او ارسطوطاليس) فحدث عنه ولا حرج واليك ما كتبه في مقدمة كتابه الطبيعيات و قال ما خلاصته «ان موالف هذا الكتاب هو ارسطو بن نيكوماكوس اعقل اهل اليونان واكثرهم حكمة وواضع علوم المنطق والطبيعيات وما وراء الطبيعة ومتممها وقد قات انه واضعها لان جميع الكتب التي وضعت قبله في هذه العلوم غير جديرة بالذكر بازاء كتبه و وفلت انه متممها لان جميع الفلاسفة الذير عاشوا بعده منذ ذلك الزمن الى اليوم اي مدة ١٥٠٠ سنة لم يستطيعوا زيادة شيء على وضعه ولا وجدوا خطاء فيه و فلا ريب في ان اجتماع هذا العلم في انسان واحد ام عجيب غريب يوجب تسميته ملكاً الهياً لا بشرًا ولذلك كان القدماة يسمونه ارسطو الالهي » فوضعه في درجة لم يبلغها احدغيره من البشر في جميع الازمان ور بماكان الباري مشير االيه لما ووضعه في درجة لم يبلغها احدغيره من البشر في جميع الازمان ور بماكان الباري مشير االيه لما وضع آخر «ان برهان الوسطو لهو الحق المبين و يمكننا ان نقول عنه ان العناية الالهية ارسلته الينا لتعليمنا ما ارسطو لهو الحق المبين و يمكننا ان نقول عنه ان العناية الالهية ارسلته الينا لتعليمنا ما

يمكن علمه » وفي موضع آخر «كان هذا الانسان قاعدة من قواعد الطبيعة ومثالاً للكمال الذي في امكانها الوصول اليه »

هذا هو رائي ابن رشد في ارسطو ولذلك لم يكان يخالفه في شيء من تعاليم حين شرح كتبه على انه ولئن كان لم يخالفه فانه كان يتنصل من تبعه بعض المبادئ التي ينشرها و يترك عهدتها لارسطوكا فعل في كلامه على اتصال العقل المفارق بالانسان ولكن بعض متوجميه يرجحون انه كان يصنع ذلك ليتمكن من نشركل ما يريد نشره و يكون بريئاً من المسئولية اذا مسئل عنه .

### طربقة شرحه ارسطو

وقد نقدم الكلام ان سبب اقدامه على شرح كتب ارسطو رغبة الامير يوسف في ذلك. وقد شرحها ابن رشد ثلاث مرات · فني المرة الاولى شرحها شرحاً وجيزًا · و في المرة الثانية شرحاً مطوّلاً

اما الشرح الوجيز فان ابن رشد يتناول فيه مواضيع ارسطو و يوواف فيها من عند نفسه فصولاً في غاية الاهمية في في هذا الكتاب مواف لا شارح واما الشرح المتوسط فانه بذكر في صدر كل فصل من فصوله بضع كلات من كتب ارسطو ثم ينطلق في الشرح والتأ ليف فيختلط قوله بقول ارسطوحتي يصعب فصلها والتفريق بينها واما الشرح المطول فانه يذكر فيه كلام ارسطو فقرة فقرة ثم يشرح اجزاءها شرحاً كافياً ومما يجب ذكره في هذا المقام ان الفيلسوف لم يكن أيحسن اللغة اليونانية لياخذهذه الفلسفة من كتب ارسطو نفسها والما كان يأخذها من الكتب العربية التي ترجها فبله النساطرة والسريان واليهود في الشرق والغرب وهذا الامر لا يحط في مقامه بل يزيده رفعة في عيون العلاء لانه لخص فلسفة ارسطو وشرحها من غير معرفته بلغتها الاصلية ولم يقع فيهامع ذلك في خطاء أيذكر سوى في بعض امورجزئية كان السبب فيها خطاء المثرجمين مثال ذلك ظنه ان بر وتاغوراس السوفسطائي اليوناني) هو فيثاغورس الفيلسوف المشهور واعتقاده ان هرا فليطس (الفيلسوف) اسم لمذهب فلسفي أيلة بدعاته بالهراقلة وزعيهم سقراط وقس على ذلك ما جرى مجراه اما اسماء موه لفات ابن رشد فقد رواها احمد ابن ابي صبعة كما بلى .

مو الناته في رواية ابن اني اصبعه

«لابي الوليد بن رشد من الكتب كتاب التحصيل جمع فيه اخلاف اهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ونصرمذاهبهم و بين مواضع الاحتالات التي هي مثار الاختلاف.

كتاب المقدمات في الفقه · كتاب نهاية المجتهد في الفقة · كتاب الكليات · شرح الارجوزة المنسوبة الى الشيخ الرئيس ابي على بن سينا في الطب •كتاب الحيوان • جوامع كـــتب ارسطوطاليس في الطبيعيات والالهيات • كتاب الضروري في المنطق ملحق به تلخيص كتاب ارسطوطاليس وقد لخصها تلخيصاً تامـاً مستوفياً للخيص الالهيات لنيقولاوش. تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة لارسطوطاليس · تلخيص كتاب الاخلاق لارسطوطاليس · للخيص كتاب البرهان لارسطوطاليس · تلخيص كتاب انسماع الطبيعي لارسطوطاليس · شرح كتاب السهاء والعالم لارسطوطاليس " شرح كتاب النفس لارسطوطاليس • شرح كتاب الاسطة سات لجالينوس • تلخيص كتاب المزاج لجالينوس • تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس المخيص كتاب العلل والاعراض لجالينوس للخيص كتاب التعرف لجالينوس تلخيص كتاب الحميات لجالينوس · للخيص اول كتاب الادوية المفردة لجالينوس · تلخيض النصف الثاني من كتاب حيلة البرو لجالينوس وكتاب تهافت التهافت يرد فيه على كتاب التهافت للغزالي وكتاب منهاج الادلة في علم الاصول. كتاب سماه فصل المقال فيمابين الحكمة والشريعة من الاتصال · المسائل المهمة على كتاب البرهان لارسطوطاليس · شرح كتاب القياس لارسطوطاليس ، مقالة في العقل ، مقالة في القياس . كتاب في الفحص هل يكن العقل الذي فينا وهو المسمى بالهيولاني ان يعقل الصور المفارقة باخره او لا يمكن ذلك وهوالمطلب الذي كان ارسطوطاليس وعدنا بالفحض عنه ُ في كتاب النفس. مقالة في ان ما يعتقده المشاوءون وما يعتقده المتكلمون من اهل ماتنا في كيفية وجود العالم متقارب في المعنى • مقالة في التعريف بجهة نظر ابي نصر في كتبه الموضوعة في صناعة المنطق التي بأيدي الناس و بجهة نظر ارسطو فيها ومقدار ما في كتاب كتاب من اجزاء الصناعة الموجودة في كتب ارسطوطاليس ومقدار ما زاد الاختلاف في النظر يعني نظريها ٠ مقالة في اتصال العقل المفارق بالانسان. مقالة ايضاً في اتصال العقل بالانسان. مراجعات ومباحث بين ابي بكر بن الطفيل وبين ابن رشد في رسمه للدواء في كتابه الموسوم بالكليات • كتاب في الفحص عن مسائل وقعت في العلم الالهي في كتاب الشفاء لابن سينا. مسئلة في الزمان. مقالة في قسخ شبهة من اعترض على الحكيم و برهانه في وجود المادة الاولى وتبيين ان برهان ارسطو هو الحق المبين • مقالة في الرد على ابي على بن سينا في نقسيمه الموجودات إلى مكن على الاطلاق ومكن بذاته والى واجب بغيره وواجب بذاته · مقالة في المزاج · مسئلة في نوائب الحمى مقالة في حميات العفن مسائل في الحكمة · مقالة في حركة الفلك · كتاب في ما خالف ابو نصر لارسطو · في كتاب البرهان من ترتيبه وقوانين البراهين والحدود · مقالة في الترياق »

#### مو الفاته في رواية الدهبي

ورواها الدهبي كما يلي

« الغيروري في المنطق · الجوامع في الفلسفة · مختصر المجسطي · جوامع سياسة افلاطون · ما يحتاج اليه من كتاب اقليدس في الجسطى · تلخيص السماع الطبيعي · تلخيص السماء والعالم • تلخيص الكون والفساد • تلخيس الاثار العلوية • تلخيص كتاب النفس • تلخيص تسع مقالات من كتاب الحيوان وذلك من الحادثة عشرة · تلخيص الحس والحسنوس · تلخيص كتاب نيقولاوش · تلخيص ما بعد الطبيعة · تلخيص كتاب الاخلاق شرح الساء والعالم • شرح الساع الطبيعي • شرح كتاب النفس له • شرح كتاب البرهان · تلخيص كتاب ارسطو في المنطق · شرح ما بعد الطبيعة · الرد على كتاب الترافت الع ٠٠ " " (١) في الطب تلخيص الاسطقسات لجالينوس • تلخيص المزاج له • تلخيص القوى الطبيعية · تلخيص العلل والاعراض · تلخيض الاعضاء الالمة · تلخيص كتاب الحميات له · تلخيص الخمس مقالات الاولى من كتاب الادوية المفردة له · تلخيص شرح ابي نصر · المقالة الاولى من القياس الحكيم · كتاب نهاية المقتصد وغاية المجتهد سفح الفقه · المسائل الطبولية • الضروري في النحو • كتاب المناهج في اصول الدين. شرح رسالة اتصال العقل بالانسات لابن الصابغ · فصل المقال في أصول اختصار المستصفى · شرح مقالة الاسكندر في العقل · المسائل على كتاب النفس · المسائل البرهانية · كتاب على مقولة اول كتاب ابي نصر . مقالة في الترياق . كلام على فول ابي نصر في المدخل والجنس والفصل يشتركان · تلخيص مدخل في فور يوش · تعليق ناقص على اول برهان ابي نصر · مقالة في الجرم الساوي • مقالة في المقول على الكل • مقالة حيف المقدمة المطلقة • مقالة اخرى في الجرم الساوي " مقالة اخرى فيه ايضًا "مساكة في علم النفس سئل عنها فاجاب فيها · مقالة في علم النفس · مقالة اخرى في علم النفس ايضاً " شرح عقيدة الامام المهدي · شرح ارجوزة ابن سينا في الطب مقالة في المزاج المعتدل. كلام على مسئلة من العلل والاعراض.

<sup>ُ (</sup>١) النقط دليل على ان بقية الكامة مطموسة في النسخة الخطية الاصلية : وَرَبُمَا كَانَ كَثَيْرِ مِنْ اشْمَاءُ هَذُهُ المُؤْلِفَاتُ يُسْتُوجِبُ النظرِ ·

مقالة في الجمع بين اعنقاد المشائين والمتكلمين من علماء الاسلام · كيفية وجود العالم بين اعنقاد المشائين والمتكلمين من علماء الاسلام · كيفية وجود العالم القدوم والحدوث كلام له على الكلمة والاسم المشتق · مقالة بي حوهر اللك · تعليق على برهان الحكيم · كلام على مسألة من الساء والعالم · مقالة في البزور والزرع · تعليق المقالة السابعة والثامنة من الساع الطبيعي · كلام له على الحيوان "كلام له على الحوك الاول · كلام له على حركة الجرم الساوي · كلام اخر عليها ايضاً " مقالة في المقاس الشرطية · مسألة في أن الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات · كلام له على روءية الجرم الثابتة بادوار · مقالة في الوجود السرمدي والوجود الزماني " كلام له في كيفية دخوله في الامم العزر " " " " " " جل من علوم الامام ، مسائل كثيرة وثقابيد في فنون شتى واغراض شتى "

## الحصول على هذه الكثب اليوم

اماالحصول على كتب ابن رشدالفلسفية باللغة العربية فهو اليوم امر نادر خصوصاً في الشرق غير ان في مكتبة دير الاسكوريال في اسبانيا شيئاً كثيرًا منها ، وهذا الدير قائم في قرية الاسكوريال على مسافة ٤٠ كيلومترًا من مدريد عاصمة اسبانيا، وسبب فقد تلك الكتب ان الكردينال كزيمنه احد اكابر ديوان التفتيش احرق بعد زوال دولة الاندلس في ساحات غرناطه اكثر من ١٨الف مجلد من الكتب العربية فكانت كتب ابن رشد في جملتها «فكأن هذا الكردينال كره ان يكون الحاجب المنصور محرق كتب الحكم اسبق منه في هذا الميدان ولكن اذا كانت كئب ابن رشد الفلسفية نادرة الى هذا الحد فكتبه الطبية كثيرة في مكاتب الاسكوريال وليدن و باريز ، هذا فيا يخنض بالنص العربي كما قدمنا ، واما في مكاتب الكرين رشد (۱) باللاتينية او العبرانية فقلما تخلو منها مكتبة من المكاتب الكبرى

(۱) من الفكاهات الجديرة بالذكر التحريف المتعدد الذي ادخله كتاب الافرنج في اسم « ابن رشد» فهم يسمونه « آ فرويس » لان « ابن » تلفظ باللغة الاسبانية «افن» ثم اثد غمت النون بالراء وبدلت الشين والدال فصارت « افرويس » كما ذكرنا • وكان هو الاء الكتاب لم يكتفوا بهذا التصرف على ما يظهر فجعلوا للفياسوف اساء اخرى منها الاساء النائية ، ابن روسدين • فيليوس روزاديس ( فيليوس معناها ابن ) بن ركسيد • ابن رساد • ابن روا • افنر وسد • افنريز • ادفير ويز • بنرواست • واما ابو الوليد ابن ركسيد فقد جعلوها ، ابو الكيل • ابوليت • الوليدوس • ابلولت ابولويز "وهلم جراً • وفد اردنا هنا بكتاب الافرنج صغارهم لا كبارهم

في اوروبا · وقد قيل انه م م ينشر في اللغة العبرانية ( بعد التوراة ) كتاب بمقدار انتشار كتب ابن رشد بها · ومما هو جدير بالذكر و يزيل شيئًا من حرقة طلاب نص هذه الكتب العربي ان في مكتبة ( اوري ) السو يسرية ومكتبة باريز بعض كتب ابن رشد الاصلية مكتوبة باحرف عبرانية فاذا قرأ ها القارى العبراني نطق بالفاظ عربية وان كانت الكتابة عبرانية · وسنرى اذاكان في الامكان الحصول على بعض تلك النصوص من احدى هذه المكاتب ( الاسكوريال واوري وباريز ) لنشرها في اللغة العربية احياء لما ثر ابي الوليد حكيم قرطبة واعظم فلاسفة الاسلام · وربما تولينا بعد ذلك نشركل ما يهم نشره من كتب هذا الفياسوف اذا آنسنا في قراء اللغة العربية اقبالاً عليها

- See

# الباب الثاني



وفيها اهم أرائه وتعاليمه وبيان مذهبه المبني على مذهب ارسطو

\_\_\_\_\_\_

قبل الدخول في فاسفة ابن رشد لبسط مبادئها وقواعدها بسطاً وافياً كافياً نرى من الواجب ان ننشر هذا الخلاصة الوجيزة التي نشرناها في الجامعة عن فلسفته في اثماء ترجمته وكانت السبب في رد الاستاذ ومتى فرغنا منها هنا عدنا الى الاسهاب في رد الاستاذ ومتى فرغنا منها هنا عدنا الى الاسهاب في رد الاستاذ ومتى فرغنا منها هنا عدنا الى الاسهاب في رد الاستاذ ومتى فرغنا وغنا منها الله و بذلك نكون قد شرحنا فلسفة لايضاحها ايضاحاً لا يبقى معه مجال الاشكال!ن شاء الله و بذلك نكون قد شرحنا فلسفة الفيلسوف شرحاً مسهباً وهذا نص هذه الخلاصة بحسب ترتيبها في الجامعة

## الفقرة (١) فلسفة المتكلمين

« قبل أيضاح ( ١ ) فاسفة ابن رشد نأتي على آراء المتكلمين « الذين عارضوها» اذ في هذه المقابلة تهام الفائدة

« ان المتكلين أي علماء الكلام في الدين الاسلامي (وهم الذين يدافعون عن الاسلام بوجب شريعته ) قد وضعوا فلسفة خاصة بهم • وربما لم يكن من الصواب ان تدعى تعاليمهم فلسفة لانها عبارة عن مباحث دينية محضة ولكن كل ما جرى فيه كلام عن الخالق

(١) انظر الجامعة السنة ٣ الجزء ٨ الصفحة ٢٣٥

عز وجل وعالم الغيب وما ورا الطبيعة فهو فلسفة ومن المعلوم ان كانة فلسفة بونانية الاصل وهي مشتقة من كلمتين فيلوس ومعناها ( محبة ) وسوفيا ومعناها ( الحكمة ) فالفلسفة معناها اذًا ( محبة الحكمة ) وهل في عالم الفكر الذي هو اشرف العوالم شي المستحق ان السمي حكمة غبر البجث في اصل الحكمة ومصدرها الاعلى

« ففلسفة المتكلمين هذه مبنية على امرين ، الاول حدوث المادة في الكون اي وجودها بخلق خالق ، والثاني وجود خالق مطلق التصرف في الكون ومنفصل عنه ومد برله ، و بما ان الخالق مطلق التصرف في كونه فلا تسأل اذًا عن السبب اذا حدث في الكون شي لان الخالق نفسه هو السبب وليس من سبب سواه ، اذًا فلا بلزم عن ذلك فطعيًا ان يكون بين حوادث الكون روابط وعلائق كان ينتج بعضها عن بعض لان هذه الحوادث فد تجدث بامر الخالق وحده ، وفي الامكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المصور بها الآن وذلك بقدرة هذا الخالق

## النفره (٦) راي ابن رشد في المادة وخلق العالم

« اما فلسفة ابن رشد فانها تنافض الفلسفة التي نقدمت واليك خلاصة منها « ان اعظم المسائل التي شغلت حكيم فرطبة مسالة اصل الكائنات وهو يرى في ذلك راي ارسطو و فيقول ان كل فعل يفضي الى خلق شيء انما هو عبارة عن حركة والحركة نقتضي شيئاً لتحركه و يتم فيه بواسطتها فعل الخلق وهذا الشيء هو في رايه المادة الاصلية التي "صنعت الكائنات منها و ولكن ما هي هذه المادة ? هي شيء فابل للانفعال ولاحد لله ولا اسم ولا وصف " بل هي ضرب من الافتراض لا بداً منه ولا غيي عنه " و بنائه عليه يكون كل جسم ابدياً بسبب مادنه اي انه لا يتلاشى ابداً لان مادته لا فتلاشى ابداً وكل امر يمكن اننقاله من حيز القوة الى حيز الفعل لا بداً له من هذا الانتقال والاحدث فراغ ووقوف في الكون " وعلى ذلك تكون الحركة مستمرة في العالم ولولا هذه الحركة المستمرة في العالم ولولا هذه و بنائه عليه فراغ وقوف في الدي هو مصدر القوة والفعل « اي الخالق سبجانه وتعالى » يكون غير فالمحرك الاول الذي هو مصدر القوة والفعل « اي الخالق سبجانه وتعالى » يكون غير فالم

## النفرة (٢) اتصال الكون بالجالق

«هذا فيما يخلص بخلق العالم وهو مذهب قريب جداً من مذاهب الماد بين كا ترى

وَلَكُنْ كَيْفُ يَسْتُولِي الْمُحْرَكُ الْأُولُ عَلَى الْكُونُ وَيُدْبُرُهُ

«لابن رشد في ذلك ممثيل يدل على حقيقة مذهبه في هذه المسالة الخطيرة · فانه يشبه حكومة الكون اي تدبيره بحكومه المدينة ٠ فانه كما ان كل شوءون المدينـــة نتفرق ونتجه الى نقطة واحدة وهي نقطة الحاكم العام فيها فيكون هذا الحاكم مصدرًا لكل شوءُون الحكم ولو لم تكن له يد في كل شان من هذه الشواؤون كذلك الخالق في الأكوات فانه نقطة دائرتها ومصدر القوات التي تدبرها وان لم يكن له دخل مباشرة في كل جزء من هذه القوات · فبناءً على ذلك لا يكون الكون « انصال ... » بالخالق مباشرة وانما هـذا الاتصال يكون للعقل الاول وحده وهذا العقل الاول هو عبارة عن المصدرالذي تصدر عنه القوة للكواكب وعلى ذلك فالسماء في راى فيلسوف فرطبة كون حي بل اشرف الاحياء والكائنات وهي مؤلفة في رابه مرن عدة دوائر بعتبرها اعظاء اصلية للحياة ٠ والنجوم والكواكب تدور في هذه الدوائر. اما العقل الاول الذي منه قوثهــا وحياتها فهو يف فلب هذه الدوائر. ولكل دائرة منها عقل اي قوة تعرف بها طريقها كما ان الانسان عقلاً يعرف به طريقه وهذه العقول الكثيرة المرتبطة بعضها ببعض والتي تلي بعضها بعضًا محكومة بعضها ببعض انما هي عبارة عن سلسلة من مصادر القوة التي تحدث الحركة من الطبقة الاولى في السماء الى ارضنا هذه • وهي عالمة بنفسها و بما يجري في الدوائر السغلي البعيدة عنها . و بناءً على ذلك يكون للعقل الاول الذي هو مصدركل هذه الحركات علم بكل ما يحدث في العالم

#### الغفرة (٤) الانصال

«وان فيل ماهي علاقة الانسان بالخالق فالجواب عن ذلك ياخذه ابن رشد ايضاً عن اريسطومن الفصل الثالث من كتابه «النفس » وخلاصة ذلك ان في الكون عقلاً فاعلاً وعقلاً منفعلاً وفالعقل الفاعل هو عقل عام مستقل عن جسم الانسان وغير قابل للامتزاج بالمادة واما العقل المنفعل فهو عقل خاص قابل للفناء والتلاشي مثل باقي قوى النفس وانما يقع العلم والمعرفة باتحاد هذين العقلين وذلك ان العقل المفنعل عيل دائمًا للاتحاد بالعقل الفاعل كما ان القوة نقتضي مادة تنفذ فيها والمادة نقنضي شكلاً توضع به واول نتيجة تحل من هذا الاتحاد 'ندعى العقل المكتسب ولكن فد نتحد النفس البشرية بالعقل العام اتجادًا اشد من هذا فيكون هذا الاتحاد عبارة عن امتزاجها جد الامتزاج بالعقل القديم الازلي ولايتم هذا الاتحاد بواسطة العقل الاكتسابي الذي نقدم

ذكره فاغا وظبفة العقل الاكتسابي ابصاله الى حرم الخالق الازلي دون ان يدغمه به واما ادعامه واتصاله به فذلك امر لا بتم الابطريق « العلم » فالعلم اذًا هوسبب «الاتصال» بين الخالق والمخلوق و ولا طريق غير هذا الطريق ومتى اتصل الانسان بالله صار مثله عارفاً بكل شيء في الكون ولم بفته شيء ولكن كيف بتصل الانسان بالله ? بتصل به فإن ينقطع الى الدرس والبحث والتنقيب و يخرق بنظره حجب الاسرار التي تكتنف الكون فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجد نفسه وجهاً لوجه امام الحقيقة الابدية

«اما المتصوفة فانهم يقولون ان هذا « الانصال » يتم بواسطة الصلاة والتا مل والتجرد وليس العلم ضرورياً له

«وبنأ على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب مادي فاعدته العلم والكون في رأ به كما مر بك الها أصنع بقوة مبادى وديمة مستقلة محكومة بعضها ببعض وكلها مرتبطة ارتباطاً مبهما بقوة عليا ومن هذه المبادى شي يه يستولي على العالمو يضع فيه العقل فهو عقل الانسانية وهذا الشيء الذي يسميه عقلاً ايضاهو عقل ثابت لا يتغير اي اثه لا يتقدم ولا يتأخر لا يز بد ولا ينقص والناس يشتركون فيه ويستمدون منه بكبات متباينة على ان من كان منهم اكثر استمداداً منه كان افرب الى الكمال والسعادة

## النفرة (٥) الخلود

«واكن هل ان نفس الانسان خالدة ام لا في هذا المذهب ? وهل كان ابن رشد بعتقد مجياة ثانية

«ربماكان لابن رشد جوابان على هذه المسالة الخطيرة التي هي الان دعامة عظيمة من دعائم الانسانية و فاننا في اثناء مطالعاتنا لبعض كتبه قبل الافدام على ترجمته راينا له في عدة مواضع كلاماً يدل أصرح دلالة على اعتقاده بالحياة الثانية حتى بالعقاب والثواب ايضاً و فعجبناكل العجب من نكفير الناس رجلاً يرى هذا الراي والحاما الم وصلنا الى مذهبه الفلسني وراينا متابعته لاريسطوفيا يخنص باعتقاده بالنفس وخلق الحون تغير وجه المسالة و ذلك ان ابن رشد كان بكتب هنالك كرجل مؤمن خاضع لنقاليد آبائه واجداده فهو بكتب بقله لا بعقله و اما عند بحثه بالعقل عن مصدر العقل وعلة العلل واجداده فهو بكتب بقله لا بعقله و اما عند بحثه بالعقل عن مصدر العقل وعلة العلل

فقد كان بكتب كفيلسوف يدخل بجراء الاسدالي كهف الحقيقة المحجبة ولايبالي. ولذلك فانا انه ربما كان له في ذلك جوابات

«اما الجواب الاول قيما يخنص بالعقاب والثواب فهو قول مشهور وانما يزيد عليه ابن رشد وجوب التاويل • واما جوابه الثاني اي الجواب الفلسفي الذي طلبه بالعقل دون سواه فاليك خلاصته

«قال: أن العقل الفاعل العام الذي تقدم ذكره من صفاته أنه مستقل ومنفصل عن المادة وغير قابل للفناء والملاشاة والعقل الخاص المنفعل من صفاته الفناء مع جسم الانسان و بناء عليه يكون العقل العام الفاعل خالدًا والعقل المنفعل فإنياً ولكن ما هو العقل الفاعل العام الذي هو خالد في رأي أبن رشد ? أن هذا العقل الخالد هو العقل المشترك بين الانسانية و فالانسانية أذا هي خالدة وحدها دون سواها و بناء على ذلك لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شيء عما يقوله العامة عن الحياة الثانية

#### الفقرة (٦) فلسفته الادبية

«اما الفلسفة الادبية فلم تشغل سوى حيزصغير في مذهب هذا الفيلسوف بأزاء فلسفته المادية ، وقد صرف همه في تلك الفلسفة الى نقض مذهب « المتكلمين » الذين يقولون ان الخير في يد الله وانه يصنعه بالبشر حينا يشام وكيفها يشام و بقدر ما يشام من غير علة ولا سبب بل لان ارادته تقتضي ذلك ، فمن راي ابن رشد في ذلك ان هذا المبداء بنقض كل مبادى العدل والحق لان ذلك يجعل حكومة العالم فوضى ر بما شقي فيها الحكيم الفاضل وسعد الشرير اللئيم

اما حرية الانسان فهو يذهب فيها مذهباً معتدلاً · فانه يقول ان الانسان غير مطاق الحرية تماماً ولامقيدها تماماً وذلك انه اذا أنظراليه منجهة نفسه و باطنه فهو حر" مطلق لان نفسه مطلقة الحرية في جسمه ولكن اذا انظر اليه من جهة حواد الحياة الخارجية كان مقيداً بها لما لها من التأثير على اعماله

~~~~

## شرح الف**قرات السابقة** (لابضاح معانبها و بذلك تنجلي فلسفة ابن رشد انجلا<sup>ء</sup> نامًا )

ذلك ما نشرناه في الجامعة عن ابن رشد والآن اليك شرحه النقرة «ا» فاسفة المنكلين — كل الفلاسفة والعلماء من حين نشاء الفلسفة والعلم الى اليوم تنحصر اراؤهم عن الحلق والحلق في رابين ، الراي الاول « وجود خالق حرّ مختار في اعاله يهب متى شاء ويمنع متى شاء ، وله عناية الهية تدبر العالم ، وهو سبب قوى الطبيعة اي ان هذه القوى موجودة فيه لا فيها ، ووجود نفس بشرية جوهرها خالد لا يفنى "والراي الناني « ان المادة ازاية اي لابداية لها ، ونشاء الكون انماهي من تحوّل دفائق هذه المادة بقوتها الخاصة تحولاً ترتقي به من حالة الى حالة اسمى ، وذلك يقتضي وجود طبيعة ثابتة ونواميس ووجود بالوجود وعقل تبنى عليه النواميس وفناء الانسان في الكل الذي اخذ منه مع الاعتقاد بوجود خالق ولكن اعتقاداً مبهماً » — هذان هما الحزبان اللذان تنازعاو يتنازعان العلم والدين ، ويما لا يحتاج الى بيان ان انصار جميع الاديان في كل مكان حتى الاديان المبادىء ، كما انه لا يحتاج الى بيان ايضاً ان فلسفة ارسطو من الحزب الثاني لان كل صفحة في كتبه تدل علي بيان ايضاً ان فلسفة العرب كابر سينا والكندي وابن رشد فكانوا من الحزب الثاني

فبعد هذا البيان لا نظن احدًا يلوم الجامعة على وضعها المتكلمين ( من المسلمين المسيخيين ) في الحزب الاول . ونحن على يقين ان علماء الدين في المذهبين « الاسلامي والمسيخي » لا يرون في ذلك شيئًا يسوء هم ما داموا يطلبون البقاء على المباديء الاسلامية والمسيخية التي ربوا فيها . ولكن اذا اثر يدالتوفيق بين هذين المبدئين لجعل مذهب المتكلم واللاهو تي موافقًا لمذهب الفيلسوف وذلك بواسطة التأويل فان المسالة لمتخذ وجهًا اخر . ذلك ان مريدي التوفيق يضطرون حينئذ الى اهال كل ماكان في الكتب المنزلة مخالفًا لمذهبهم والتفتيش بالفتيلة والسراج كما يقول العامة عن كل ما يوافقه . فحينئذ ينفتح باب المذهبهم والتفتيش بالفتيلة والسراج كما يقول العامة عن كل ما يوافقه . فحينئذ ينفتح باب واسعُ هائل . وهذا الباب هو تفسير الكتب والآيات كما يشاءُ الموء ول . ومتى ابتداء الانسان بالتاء ويل فانه لا يعلم الى اين ينتهي . وهذا ابلغ سلاح كان في ايدي مناظري

ابن رشد ، فان هذا الفيلسوف كان يوجب التا و بل للتوفيق بين الدين والفلسفة واما هم فانهم كانوا يقولون له ان تاويلك هذا يخرج الدين عن شرعه و يبدله بدين آخر لا نعرفه ، ومماكان يزيد حجتهم فوة ما قرا وه في كتابات الامام الغزالي من الرد على تلك الفلسفة اليونانية التي كان ابن رشديدا فع عنها و يدعواليها ، فكانوا يكرمون التوفيق بين الشريعة الاسلامية وفلسفة مردودة منقوضة لم تثبت صحتها ، ولو قاموا اليوم من قبورهم الابدية وسمعوا ما يكتبه الافرنج من الاستهزاء بفلسفة ارسطو وتلامذته لاغر بوا في الضحك وعادوا الى راحتهم الابدية بنفوس مستر يحة لانها لم تحارب حقاً ثابتاً

ففاسفة المتكامين كما ذكرناها مبنية على قاعدتين · الاولى تنزيه الخالق عن كل قيد · والثانية حفظ الدين من حدوث خرق فيه بواسطة التا و بل وتطبيقه على العلم لا سيما وان ذلك العلم لم يثبت ثبوتاً لا يقبل الجدال · وحسبنا دليلاً على ذلك ما ذكره العارف الواحد الصيمداني الشيخ محيى الدين بن عربي في كة ب له الى الامام فخر الدين الرازي قال « ان كل موجود عند سبب ذلك السبب محدث مثله فان له وجهين وجه ينظر به الى سببه ووجه ينظر به الى موجده وهو الله تعالى · فالناس كلهم ناظرون الى وجوه اسبابهم والحكماء والفلاسفة كلهم وغيرهم الا المحققين من اهل الله تعالى كالانبياء والاولياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام فانهم مع معرفتهم بالسبب ناظرون من الوجه الاخر الى موجدهم · ومنهم من نظر الى ربه من وجه سببه لا من وجهه فقال حدثني قلمي عن ربي · وقال الاخر وهو منظر الى ربه من وجه سببه لا من وجهه فقال حدثني قلمي عن ربي · وقال الاخر وهو الكامل » حدثني ربي · اذ ماكان وجوده مسئفادً ا من غيره فان حكمه عندنا لا شيء » ان الاسباب ليست بشيء 'تذكر لان وجودها مستفاد ' من الله · انتهى بحرف ه نقلاً عن بهاء الدين العاملي

فهن ذلك بتضح أن فول المنكلين (١) ( في الاسلام والمسيحية) بان المادة حديثة (اي غير الرابة نعني مخلوفة بخلق خالق) وان الخالق متصرف في الكون مختار في تصرفه وان الاسباب موجودة فيه لا في الطبيعة وانه متى حدث حادث فلا يلزم عن حدوثه ان يكون ناشمًا عن

<sup>(</sup>۱) والذي يثبت اننا لم نكن نقصد بهذا القول المتكلمين فقط بل اننا اطلقناذلك على اللاهوتين في الترجمة التي فيها الخلاف ( الجامعة الجزء ٨ الصفحة ٢٥ السطر٢٠) ما نصه بحرفه «كان علاه «الادبان» في العصور المتقدمة ينكرون هذا الراي « اي وجود النواميس الطبيعية الثابتة» و يكفرون صاحبه لانه غير لائق بالخلق عز وجل اما اليوم فلم ببق مجال لهذا الانكار بعد الاكتشافات العلمية » فهل ينكر سوء القصدهذا القول ايضاً.

حادث سبقه لان الله يخلق ما يشاء وان العالم قد يكون بصورة اخرى غير الصورة المصور بها الان -- ان هذا القول كله الما قيل لتقديس ذات الخالق وتنزيهه عن كل قيد وجعله كلي القدرة في الكون ، وكل قول يخالف هذا القول يميل بحكم الضرورة الى المبداء الآخر والحزب الاخر الذي نقدم ذكره في صدر الكلام ومفاده نقييد الخالق بنواميس ونظام وطبيعة وسنن ، ونحن لا نظن ان جميع رجال الدين يقبلون هذا التقييد لما وراءه من الامور التي تنزل المعتقد بها في احدور هائل لا نذكر شيئًا عنه الان ، ولذلك استغر بنا اشد استغراب ان يكون بين رجال الدين ( مسيحيين او مسلمين ) من يرضى بتقييد الخالق الله التقييد و يحاول اثبات ان المتكامين لا يُنكر ون الاسباب مع انهم يفتخر ون بانكارها ويرون فيه « الكمال » كما ورد آنهًا في كلام العارف بالله محيي الدين بن عربي الاسباب فيه وحده مقصورًا على رجال الدين الاسلامي بل هو يشمل جميع رجال الاديان الاسباب فيه وحده مقصورًا على رجال الدين الاسلامي بل هو يشمل جميع رجال الاديان الموضوع في الرد الاول على مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فاننا ننتقل منه الى الفقرة الموضوع في الرد الاول على مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فاننا ننتقل منه الى الفقرة المؤسوع في الرد الاول على مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فاننا ننتقل منه الى الفقرة المؤسوع في الرد الاول على مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فاننا ننتقل منه الى الفقرة المؤسوع في الرد الاول على مقالة الاستاذ الاولى في الباب الثالث فانا الاشكال فيها المؤلوب وخور واثمون واثم و النا شرحنا هذه النقطة في هذه النقرة شرحًا ازال الاشكال فيها

الفقرة «٢» المادة وخلق العالم — كل من طالع شيئًا من كتب ابن رشد الفلسفية او وقف على ماكتبه الفلاسفة عنه علم ان فلسفته مبنية على امرين: الاول اعبقاده بقدم المادة اي ازليتها. والثاني مسالة العقول و وحدانيتها

اما الامر الاول وهو (ازاية المادة) فهو مسألة من اهم المسائل التي شغات افكار المفكرين ولذلك وجه الامير يوسف الى ابن رشد اول مقابلته له السوال الذي نشرناه في الصفحة (١٣) عنها ومقتضي هذا الاعنقاد ان المادة الاولى التي صنع الكون منها كانت موجودة بذاتها منذ الازل اي بدون ابتداء والا وجب ان يقال بان العالم صنع من العدم وهذا قول لا يقبله العلم ولذلك كان ابن رشد يفترض وجودهذه المادة افتراضا اذ ليس في الامكان اقامة الدليل على وجودها وقد وقع ابن سينا قبله في هذه المشكلة اي المجزعن اقامة الدليل على وجود المادة قبل خلق الكون ولكنه تجلص منها بقسمته المألم الى قسمين : قسم ممكن وقسم واجب والقسم الممكن ماكان حدوثه مكنا اذا افترض حدوثه والقسم الواجب ما كان حدوثه واحبه وقد وضعت

مادة الكون في القسم الممكن ولذلك لما كان ابن رشد يبني فلسفته على ازاية المادة ويعلل الخلق بها كان المتكلمون الذين يناظر ونه يهدمون ذلك البناء بكلمة واحدة وهي قولهم له انك تبني على افتراض لا على برهان ومع ذلك فان ذلك الافتراض لا بد منه وقد مر الان على فلسفة اليونان والعرب عشرات قرون ولا يزال الفلاسفة والعلماء يعتمدون على هذا الافتراض حتى في هذا العصر لتعليل خلق الكون لان هذا الافتراض اقرب الى العقل من قول القائلين بان الكون مخلوق من العدم

وقد كان ابن رشد يحج مناظريه في هذا الموضوع بقوله «ان ظاهر الآيات الواردة. في القرآن عن اليجاد العالم نثبت را يه وفان قوله تعالى ( وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء) يقتضي بظاهره وجود اقبل هذا الوجود وهو العرش واااء وزمانا قبل هذا الزمان اعني المقترن به ورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الغلك وقوله تعالى ( يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ) يقتضي ايضاً بظاهره وجود اثانياً بعد هذا الوجود وقوله تعالى ( ثم استوى الى الساء وهي دخان ) يقتضي بظاهره ان الساوات من شيء » انتهى ملخصاً من كتابه فصل المقال وقد قال الكواكبي رحمه الله في كتابه طبائع الاستبداد الذي نشر منذ عامين في تأويل بعض آيات القرآن ثأ ويلاً ينطبق على افوال العماء المعاصرين في خلق الكون والاكتشافات العملية الحديثة « قد اكنشفوا ان مادة الكون هي الاثير وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال « واستوى الى الساء وهي دخان » نقول ولعل المرحوم الحواكبي اخذ هذا التطبيق الجميل من ابن الساء وهي دخان » نقول ولعل المرحوم الحواكبي اخذ هذا التطبيق الجميل من ابن الساء وهي دخان » نقول ولعل المرحوم الحواكبي اخذ هذا التطبيق الجميل من ابن

بقي علينا ان نذكر رايه في نشائة الكون من تلك المادة الازلية · وهنا ننقل ما كتبه عن ذلك في الفصل الثاني عشر من كتابه ( ما وراء الطبيعة ) · وقد قال الفياسوف رنان ان هذا القول اهم الاقوال التي رد بها ابن رشد على مناظريه من المتكلمين في هذا الموضوع · وهذه خلاصته · قال :

« في خلق الكون را وان متناقضان و بينها عدة اراء و فالرا والمتناقضان قول بعضهم ان الكون نشأ بالنمو الطبيعي وقول البعض الآخر انه خلق خلقاً اي أوجده العدم واما انصار النمو الطبيعي فعندهم ان الخلق انما هو عبارة عن تولد الكائنات وخروجها بعضها من بعض والفاعل في ذلك عندهم لا وظيفة له غير تسهيل هذا ألخروج والمتوليد فهو اذًا بمثابة محر ك لا غير واما انصار الخلق فعندهم ان الفاعل بوجد الشيء

من لا شيء اي من غيران يحتاج الى مادة ولا الى غو . وهذا الراعي هو رأي المنكلين في ديانتنا وراي النصاري ايضاً خصوصاً يوحنا النصراني ( يوحنا فيلو بون ) الذي يعتقد بان فوة الخلق والايجاد موجودة في الفاعل لا في المادة ٠ - بقيت الاراء التي هي بين هذين الراءُ بين المتنافضين . وهي تنحصر في راءُ بين ايضًا . الراّي الاول مفاده ان قوة الايجاد والخلق موجودة في الفاعل واڪن لا يمكن خلق الشيءِ الا من شيءِ • « واهب الصوره » — وهذا مذهب ابن سينا · والراي الثاني مفاده ان الفاعل في الخلق او الموجد تارة يكون متصلاً بالمادة وتارة يكون منفصلاً عنها · فالمتصل بها كالنار التي تولد النارعلي سبيل الاتصال · والمنفصل عنها كالنبات والحيوان · وهذا مذهب تميثوس وربما كان مذهب ابي نصر الفارابي ايضًا ، بقي هنالك مذهب ثالث وهو مذهب ارسطو ، ومفاد هذا المذهب أن الفاعل الموجد يوجد حملة المادة وصورتها معًا وذلك بتحريكما تجريكا يسهل لها الخروج من حيز القوة الى حيز الوجود • وليست وظيفة الفاعل في هذا المذهب سوى مسهل لها ذلك الخروج وعامل على الانصال بين المادة والصورة · فكل خلق اذًا انما هو عبازة عن حركة سببها الحرارة وهذه الحرارة منى انتشرت في الماء والتراب تولدت منها الحيوانات والنباتات التي نتولدمن غير لفاح (١) والطبيعة تجلق هذا الخلق بهذا الترتيب البديع كما لوكانت مسوقة اليه بعقل رفيع مع أنها خالية من هذا العقل. وتلك القوات التي يتمُّ بها الخلق والايجاد والتي هي ناشئة عن حركة الشمس والكواكب وتاثيرها في العناصر هيما كان افلاطون سميه « العقول » — ومن راي ارسطو في هذا المذهب ان الفاعل لا يخلق الصورة خلقًا لانه لوكان ذلك صحيحًا لصح خلق الشيء من لا شيء . وانمأ الذي جمل بعض الفلاسفة يقعون في هذا الخطاء ويستمون الفاعل « واهب الصوره » توهمهم ان الصورة شيِّ حقيق لا صورة · وهذا ما جعل علماء الديانات الثلاث الموجودة في هـذا الزمان يعتقدون بان الشي و د المخال من العدم اي من الشيء و بناءً على هذا الاعتقاد قال المتكلمون من مذهبنا ( الاسلام ) ان الفاعل يوجد الكائنات بلا واسطة و بذلك

<sup>(</sup>١) كان بعض الافده بين يسلمون بامكان ما يسمونه «التولد الذاتي» أي تولد الحيوانُ والنبات من غير لقاح او زرع وكان ابن مطفيل من المعتقدين بهدذا الاعتقاد • وقد كثر انتشار هذا الرائي في القرن الماضي واكن العلامة باستور نقضه نقضاً تاماً

يكون كمن يعمل في وفت واحد عمالاً واحدًا جامعًا لعدة اعال متناقضة متقابلة و واكن هذا المذهب يقتضي ان كل شيء في الكون مفتقر الى مداخلة الخالق فالنار لا تحر ق والمائه لا تجري مثلاً الا بخلق خاص وهلم جرًا وفوق ذلك فانهم يعتقدون بان الانسان مقى رمى حجرًا فان القوة التي رمى بها لبست بقوته ولكنها فوة الفاعل العام الي الله وهمكذا يفنون نشاط الانسان وقوته ولكن هوذا مذهب اغرب مما تقدم وهو : كما ان الله يخرج شيئًا من لا شيء فهو يجعل ايضًا الشيء لا شيء و بناءً على ذلك بكون الاعدام عملاً من اعال الله كما ان الايجاد من اعاله و فالموت اذا من اعال الله واما خون فاننا نعتقد ما يخالف ذلك و نعتقد بان الاعدام عمل كالايجاد اي أنه يتبع نظامً مثله و ذلك ان كل شيء و بحر الماهو مستعد بطبيعته للفناء و فالناعل سواء كان ذلك في حالة الايجاد او حالة الفناء لا وظيفة له غير تسهيل خروج ذلك الاستعداد من حيز القوة المي حيز القوة الكامنة في المادة الى حيز الفوق الكامنة في المادة ولا يتبغي ان لا يفصل بينها واذا وجد احدها ولم يوجد الآخر فلا يحدث خلق ولا يتم شيء " انتهى مذهب ابن رشد في خلق الكون وهو منقول هنا بمعناه لا بحرفه لاننا يتم شيء " انتهى مذهب ابن رشد في خلق الكون وهو منقول هنا بمعناه لا بحرفه لاننا في فلسفة صاحب الترجمة خلك لان يدنالم تصل من الصفحة ١٠٠ فصاعدًا من كتاب رنان في فلسفة صاحب الترجمة وذلك لان يدنالم تصل من سوء الحظ الى النص العربي وله لو يقبل المنكلمون اليوم هذا المذهب وذلك لان يدنالم تصل من سوء الحظ الى النص العربي ولم اله يقبل المنكلمون اليوم هذا المذهب وذلك لان يدنالم تصل من سوء الحظ الى النص العربي ولمه له يقبل المنكلمون اليوم هذا المذهب وذلك لان يدنالم تصل من سوء الحظ الى النص العربي ولم المن يقبل المنكلمون اليوم هذا المذهب المن سوء الحظ الى النص العربي ولم المنكل به الله المن سوء الحظ الى النص العربي ولم المنكل المنكل من العوم هذا المنه المناه المناه المناه المناه ولك المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه المناه ولمناه المناه المن

والذي يتضح مما نقدمان الخلق الما هو عبارة عن حركة · وان كل حركة تستدعي حركة فبلها واخرى بعدها ليتم فعل الخلق · وان كل ما هو مستعد الموجود يجب ان يخرج من حيز القوة والاستعداد الى حيز الفعل والاصار في الكون شي من الوقوف والفراغ · و بما ان الحركة هي سبب هذا الخروج فلولاها لم يحدث شي في العالم — وقد استشهد ونان على صحة كل ذلك (فوق الشذرة الني عربناها) بالفصل الثامن من كتاب ابن رشد في الطبيعيات الشذرة ٢٧٦ و١٨٤ و٥٥ او٥٥ او١٥١ والفصل الثالث من الشذرة ٤٧ والفصل الرابع منه ايضاً الشذرة ٢٨

الففرة ((٢) انصال الكون بالخالق — اما راي ابن رشد في انصال الكون بالخالق فينطوي تحنه امران ((الاول ((ان الساء حيوان مطيع لله تعالى بحركته الدورية ) كا قال في كتابه تهافت التهافت والثاني ان الله يعلم انواع الاشياء في العالم لا مفرداتها وتجت هذين الامرين تنطوي مسالة الاخنيار التي هي من اهم مسائل الفلسفة

اما فوله ان الساء حيوان حي مطيع لله بحركية الدورية فقد لقدم تفسيره في الفقرة الذالئة ومنه يظهر ان العالم انما هو عبارة عن اجرام تدور في الفضاء في افلاك خصوصية حركات دور بة و بما ان هذه الحركات الدورية لا تنشأ الاعن نفس تحركها وتديرها والاكانت الحركة افقية او عمودية فقد وجب الني يكون هنالك نفس محركة ولكن ما هي هذه النفس المحركة ولم هي الله نفسه سبحانه وتعالى كلا ولان الله منزة عن الاتصال بالكون وانما هذه النفس هي ما يسمونه العقل الاول و فالعقل الاول ومن محرك العالم واول ما خلقه الله في العالم و وقد استشهد ابن رشد على ذلك بما جاء في القرآن من ان الزوح هي اول مخلوفات الله و وقال ان هذه الروح هي العقل الاول ومن القرآن من ان الزوح هي اول مخلوفات الله و وقال ان هذه الروح هي العقل الاول ومن القرآن من المائم وانما المتصل بالله العقل الاول الذيب يستمد القوة منه فالله المناه عليه وهو بفيض عليه وهو بفيض عليها

وبناء على ذلك لا يكون لله علم بالجزئيات التي تحدث في العالم وانما يكون له علم بكلياته اى الجمال الاشياء وانواعها لا مفرداتها وبل ان الله يعلم الجزئيات ولكنه يعلمها « بعلم غير مجانس العملنا بها » كما فال في كتابه فصل المقال و وذلك لان « عملنا معلول للمعلوم به فهو محدث بحدثه ومتغير بتغيره وعلم الله بالوجود على مقابل هذا فانه علة للمعلوم الذي هو الموجود فقد جعل ذوات المتقابلات وخواصها واحدة وذلك الموجود فن شبه العملين احدها بالاخر فقد جعل ذوات المتقابلات وخواصها واحدة وذلك علم الله بالجزئيات ما يعتقده جميع الناس اليوم

واذاكان الله تعالى لا يعلم الجزئيات الا بعلم غير مجانس لعلمنا فذلك دليل على انه لا يدبر العالم مباشرة ، فشانه في ذلك شان حاكم المدينة فانه مصدر النظام فيها ولكن ليس له مداخلة في كل شان من شو ونها مباشرة ، ولو كان الله سبجانه وتعالى يدبر العالم مباشرة اي يدبر بنفسه كل حركة من حركاته الجزئية والكاية فان الشرق العالم يكون صادرًا عنه بدير بنفسه كل حركة من حركاته الجزئية والكاية فان الشرق العالم يكون صادرًا عنه من فبيل الله عن ذلك ) \_ فاعظم اكرام ونقد بسله تعالى هو اذًا اعتبار عنايته بالكائنات من فبيل الناموس الثابت الموضوع لها ، ففي هذا الافتراض يكون كل خير في العالم صادرًا عن المادة التي عن الله لانه اراده وسن السنن الطبيعية له وكل شر في العالم يكون صادرًا عن المادة التي خالفتُ سننه او الانسان الذيه عصاها ،

وهذا الفكر الاخير هولباب فكر ارسطو

النفرة ﴿ ٤ ﴾ الانصال — ان موضوع الانصال اي اتصال الانسان بالباري مسألة من اهم المسائل التي دارت عليها فلسفة ابن رشد والمتكلمين · وهي تقسم الى مسألتين · المسالة الاولي انصال الانسان بالعقل الفاعل بطريق الفكر · والمسالة الثانيه اتصاله به بطريق الحواس ·

وايضاحاً لهاتين المسالتين نذكر راي مونك ورنان فيهما وهو مستخاص من كتاب ابن رشد في ما وراء الطبيعة

قال ابن رشد : في الكون مادة وعقل · والعقل نوعان نوع فاعل عام ونوع منفعل · فالعقل الفاعل العام جوهر منفصل عن الانسان وهو غير قابل للفنيا ولا الامتزاج بالمادة · بل هو الشهس الذي تستمد منه كل العقول · والعقل المنفعل هو عقل في الانسان مستمد من العقل الفاعل من العقل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل الفاعل دائماً « للاتصال الذي تقدم ذكره · وبها ان العقل المنفعل مستمد من العقل الفاعل فهو ميال دائماً « للاتصال » به والانضام اليه · ولذلك تنزع نفس الانسان الى الباري · ولكن ميل العقل المنفعل ( اي الانسان ) الى الاتصال بالعقل العام لا يكيني وحده لحدوث هذا الاتصال فان العقل المنفعل لا يتصل بذلك العقل العام بمجرد قواه الطبيعية بل يجب تعليمه طريق هذا الاتصال · نعم ان العقل المنفعل يعلم شيئاً · واكن هذا العقل ما يسمونه العقل المكتسب الوسوى الما العقل المنفعل المنفعل المنفعل العام والاتجاد به اي معرفته المكتسب ليس سوى نتيجة ميل العقل المنفعل الوصول الى العقل العام والاتجاد به اي معرفته وانما الطريق الذي يستطيع به العقل المنفعل الوصول الى العقل العام والاتجاد به اي معرفته حقد معرفته —العلم وحده ( ا) فبالعلم بقف الانسان على كل شيء ويصير عارفا كالباري بكل حقد معرفته ألحواس والاهواء والشهوات . فطريقسالاتصال بالله اذاً وطريق السعادة في هذه الحياة انما هو العلم والدرس · وما غرض الحياة في هذه الدنيا سوى تغليب الفكر والعقل على الحواس والاهواء والشهوات .

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشد في كتابه «ما وراء الطبيعة »—ان الدين الخاص بالفلاسفة لهو درس الوجود والكائنات • ذلك ان اشرف عبادة تقدم لله تعالى هي معرفة مخلوفاته ومصنوعاته لان ذلك بمثابة معرفته • هذا اشرف الاعال التي يرضى الله عنها • واقبح الاعال عمل من بكة رويخطى الذين يقدمون لله هذه العبادة التي هي خير العبادات ويتقر بون منه بهذه الديانة التي هي خير الديانات » — انتهى مترجماً عن العلامة المستشرق المسيو مونك نقلاً عن كتاب ابن رشد «في ماورا والطبيعة »

ومنى استطاع الانسان هذا الامر الصعب فقد ادرك السعادة والجنة في هذه الارض ابساً كان مذهبه ودينه ولكن هذه السعادة لا يدركها الا اعاظم الرجال وهم بدركونها في الشيخوخة بواسطة رياضة العقل والنفس والاكتفاء بما يسد الحاجة اي ترك الفضلات وعدم الافتقار الى الضروري وكثيرون منهم لا يدركونها الاعندوفاتهم وهم على فراش الموت ذلك لان هذا الكمال النفساني مناقض للكمال الجسدي وقد كان ابو نصر الفارابي بنتظر مجيء هذه الساعة في آخر عمره واذ لم تات فال عنها وهو على فراش الموت انها حديث خرافة ولكن ماكل الناس مستعدون لقبولها ولذلك لا يدركها الا المختارون

هذه هي خلاصة فلسفة ابن رشد في المسالة الاولى من مسالتي الاتصال واما المتصوفة فانهم يقولون ان تلك السعادة انما تهدرك بالصلاة والتامل والتجرد من الجسد لا بالعلم وعندهم طرق وشرائط لافناء الانسان ذاتيته بوصلاً الى الفناء بالله وحينئذ يجوز له ان يقول : انا الله وقد قال احد مو لفيهم ما خلاصته « لا تذهب لتسال ابن سيناعن هذا الحب الالهي فانه لا يعرف شيئًا من اصول هذا الفن ، بل عليك ان تنبذكل الكتب الفلسفية اذاكان افلاطون الحقيقي ( يعني الله ) يدرس في مدرستك » \_ ومما يجب ذكره في هذا المقام ان هذه المبادىء هي في الاصل فارسية وهندية لا اسلامية وقد ذكرناها هذا لعلاقتها بفلسفة ابن رشد

اما مسالة الانصال الثانية فهي اهم من المسالة الاولى

ومدارهذه المسألة على هذا الامر: هل ان الانسان يستطيع معرفة العقول والاجرام المفارقة له اي البعيدة عنه في افاصي الفضاء السماوي (١) وهو ما سماه ابن رشد «انصال الانسان بالعقل المفارق » وقد كتب كتاباً في هذا الموضوع وتحت هذا العنوان . ومن رأ به ان العقل المنفعل اي الانسان يستطيع ذلك لسببين . الاول ان العقول والاجرام البعيدة لم يوجدها الباري الا واوجد عقولاً 'تدركها وتعرفها اذ من المحال ان يخلق الباري معقولاً دون ان يوجد عقلاً يعقله . والسبب الثاني ان القول بان العقل لا بعقل الاجرام المفارقة له انما قول يحط من قدر العقل البشري و يجعله ادنى من الحواس . لات للحواس محسوسات تحس بها وماكان للحواس يجب ان يكون للعقل لانه ارقى منها . ومن ذلك يظهر ان غرض الفيلسوف من هذا الراسي صيانة كرامة العقل ورفع تهمة العجز عنه . وهوراى

<sup>(</sup>١) وهم ير يدون احيانًا بالعقل المفارق الملائكة والارواح من الملاء الاعلى.

ينطبق على لباب فلسفتة ومو يد لها · ولعل هذا المذهب قريب مما ذكره برناردين دى سان بيير في كتابه « الكوخ الهندي » عن علاقة الانسان بالاجرام الساوية البعيدة فقد فال بلسان الرجل الخارجي ما نصه « وكنت البث ساعات متجها نحو المشرق وعيناي نتاملان في النجوم والكواكب العديدة الطالعة منه · ومع انني كنت اجهل مصير هدفه الاجرام ومبدا عما فقد كنت اشعر بانها مرتبطة بالانسان واحس بان الطبيعة التي خلقت لنفع البشر اشياء كثيرة لا تقع تجت نظرهم يجب ان تكون قد اناطت بهم على الاقل تلك البشر اشياء التي تحت نظرهم · فكانت نفسي لدى هذه التاملات ترتفع الى العلى مع الكواكب والنجوم » الكوخ الهندى الصفحة ١٦

ومها يكن من القول في مسالتي الاتصال اللة بن تقدم ذكرها فما لاريب فيه انهما خارجتان عن فلسفة ارسطو لا منهما نعم ان ارسطو وصف في الفصل التاسع من كتابه الادب السعادة بالعقل في هذه الارض ولكنه عاد فقال « ولكن حياة بالسعادة كهذه الحياة ربما كانت فوق احتال الانسانية لاننا لا نجدهذه السعادة بما فينا من البشرية بل بما فينا من الروح الالهية » و بذلك راعي حدود الطبيعة البشرية مراعاة تامة

هذا فيما يختص بالمسالة الاولى ١٠ما راي ارسطو في المسالة الثانية (اى اتصال العقل المفارق بالانسان) فلا يعرف الباحثون منه الاعبارة واحدة وهي قول ارسطو بعدما تقدم «وسنيجت في فرصة اخرى اذاكان العقل البشرى يستطيع ان يعقل الاشياء البعيدة عنه مع ما بينهما من المسافة او لا يستطيع ذلك » هذا كل ما كتبه ارسطو في هذا الموضوع اذ لم يعثر الفلاسفة المعاصرون على قول آخر له فيه والظاهر ان ابن رشد اراد ان يتولى انجاز الوعد عن اسناذه ارسطو فوضع رائيه الذي بسطناه في هذه المادة و فكان شان هذه العبارة التي بنى عليها ابن رشد مذهبه في اتصال الانسان بالعقل المفارق شان العبارة التي عليها فلاسفة العرب مذهبهم في العقول عما سنفصله في الباب الثالث و

الفقرة «٥» الخلود \_ وصلنا الان الى مسالة المسائل واهم المواضيع وهي مسالة الخلود. و يسوء نا ان كلامنا هناك في هذه المسالة فد محمل على غير محمله . ولعل السبب في ذلك انه كان مختصرًا فصار بالاختصار غامضًا ولذلك نشرحه هنا شرحًا بزيل ذلك الغموض

وقبل الشروع في ذلك نعيد هنا ما ذكرناه في مقدمة تلك الفقرة وهذا نصه « اننا في اثناء مطالعتنا لبعض كتبه ( ابن رشد ) فبل الافدام على ترجمته رأ بنا له في عدة مواضع

كلاماً يدل اصرح دلالة على اعتقاده بالحياة الثانية حتى بالعقاب والثواب ايضاً » نقول وقد فلنا ذلك ونحن نفكر في ما ذكره ابن رشد في كتابه فصل المقال فيها بين الشريعة والحكمة من الاتصال وهذا نصه : «ولكن اذاكان التاويل واجباً (اي تاويل الآيات الدينية) فهو لا يكون حيف الاصول مثل الافرار بالله تبارك وتعالى وبالنبوات و بالسعادة الاخروية والشقاء الاخروي بل يكون في الفروع وان كان في الاصول فالمتاول له كافرمثل من يعتقد انه لا سعادة اخروية همنا ولا شقاء وانه انما تصد بهدذا القول ان يسلم الناس بعضهم من بعض في ابدانهم وحواسهم وانها حيلة وانه لاغاية للانسان الا وجوده المحسوس فقط " حنقول ولا ريب ان نشرنا هذه الشذرة في الصفحة ٤٣٥ من ترجمته في الجزئ الثامن يدل على اعطائنا الفيلسوف حقه من نشر ما له وما عليه

بقى علينا الآن بسط فلسفته في مساءًلة الخلود فنقول.

يو خذ من فلسفة ارسطو التي شرحها الفيلسوف رنان في كتابه ابن رشد (الصفحة المرسطو بوضح في الفصل الثالث من كتابه في «النفس» ان العقل نوعان فوع فاعل ونوع منفعل ولكن النوع الفاعل هو النوع الاصلي لان المنفعل او المنعول مستمد منه و فالفاعل اذًا ارقى من المفعول والفاعل هو عقل برى من المادة وغير قابل للامتزاج بها ولا للفناء واما العقل المنفعل فهو قابل للفناء » انتهى ملخصاً عن رنان من الصفحة بها ولا للفناء الموافية فيها فلسفة ارسطو مستشهداً بالفاظه اليونانية نفسها.

فبعد هذا بنبغي ان نعلم ما هو العقل الفاعل الذي نقدم ذكره وما هو العقل المنفعل فنقول انه قد ظهر ثما تقدم من كلام ابن رشدانه ير يد بالعقل الفاعل ما اراد به ارسطو اي المصدر الذي يستمد منه العالم القوة والحركة بعني العقل الاول الذي هومصدرهما فالعقل الاول البرىء من المادة والمفارق للانسان ابدي خالدلايفني وهذا قول لاخلاف فيه ولكن ما هو العقل المنفعل ? هو كما تقدم الكلام عليه الانسان نفسه او العقل الذي حفودًا منفردًا بنفسه وان كان خالدًا خلودًا مجوهره .

و بيان هذه المسالة الغامضة الني نرويها من فبيل الرواية لا التقرير ان العقل الذي استمده الانسان من واهب العقل لا بعيش بعد الموت مستقلاً وحده كما يعتقد العامة بله حياة المخرى مجهولة • ذلك لان العقل الفاعل لا يفني من حيث نوعه لان جوهره خالد ابدي وائ كان فانياً من حيث الانسان الذي اودع فيه • ولكن ما هي الحياة

التي تكون له بعد الموت ? أهي فنا<sup>م ي</sup> في الكل الابدي آلذى ا<sup>ه</sup> خذ منه فيكون موجودً اوفانيًا في وفت واحد · ام هي شيء آخر ? — الله اعلم

واسنا نزعم ان هذا المذهب هو مذهب ابن رشد وارسطو حرفياً فان اقوال الفسرين متضاربة في هذا الموضوع وكل واحد منهم يفسره كما يشاء فبعضهم يقول ان ارسطو قد صرّح بان العقل المنفعل او المفعول فان وهو تصريح كاف للدلالة على فكره وبعضهم يقول بل ان روح فلسفته تدل تلى خلاف هذا القول وكذلك قولهم في وائي ابن رشد في هذا الشأن لا يجلومن نظر و فهنهم من يرى ان ابن رشد يحكرر مرارًا ان العقل المنفعل غير مفارق للانسان ولاهو خالد ولذلك فانه يعتقد بانه فان مع المادة و يستشهدون على ذلك بوله في بعض المواضع «ان الهناية الالهية منحت الحي الفاني المقدرة على التوالد التخليد نوعه وتعزيته بهذا الخلود النوعي عن الفناء " «ابن رشد تأليف رنان الصفحة ١٥٣»

ومعنى هذه العبارة واضح عند بعضهم وغامض عند البعض الآخر و اما الاولوث فانهم يفسرو نها بقولهم: ان لابن رشد مذهباً خاصاً في وحدة العقل في العالم وبيانه انه يعتقد ان كل عقل في كا انسان مصدره واحد ومأخوذ من نبع واحد وهو العقل الاول العام الذي تقدم ذكره و فالعقل الذي في كل انسان اذًا هو واحد وقد كان هذا المذهب من اضعف الجوانب في الفلسفة الرشدية ولذلك سهل على اعدائها نقضه في اورو با وقد كان القديس توما يصيح بانصار ابن رشد: هل تزعمون ان العقل الذي كان في افلاطون وارسطو والعقل الذي قطاع الطرق واللصوص هو واحد واحد في الفلاطون وارسطو والعقل الذي قطاع الطرق واللصوص هو واحد

فهذا المذهب يجعل اللانسانية عقلاً واحدًا وهو ما سميناه عقل الانسانية و بحسب راك ابن وشد فيه يكور مذا العقل خالدًا في الارض دون سواه الى الانسانية تبقى في الكون متعافية قروناً بعد قرون واجيالاً بعد اجيال الى ما شاء الله وله فهي خالدة بالحياة لا بالموت ا

ولكن اذا 'نظر الى تعليم ابن رشد من وجه آخر استطاع الناظر ان يستخرج منه رأيًا آخر. مثال ذلك ان ابن رشد يقول ان الحس والذاكرة والحب والبغض مفارقة لعقل الانسان بعد الموت فالنفس الني فيه تتجرّد منها ولكن يبقى لها العقل اي انها لا تفنى وهذا القول استخرجه من فلسفة ارسطو الباحثون فيها بجنًا يقصدون به تطبيقها على الدين كالقديس توما والمابر. ومن ذلك يظهر ان النص في هذه المسائل حكمه حكم لا شيء وانما العمدة على

التا وبل والتفسير · فكان النص جماد والمفسر فاعل فادر يجعل فيه بطريق التفسير والتا و بل حياة وروحًا بوافقان مذهبه وهذا هوالسبب في اختلاف الفلاسفة في تفسير فلسفة ارسطو وجميع الكتب الشرائعية العليا التي يرجع اليها البشر في شؤونهم الروحية كالقرآن والانجيل والتلمود وغيرها .

فمن كل ذلك بظهر ان في فلسفة ابن رشد شيئًا من التنافض ولعله معذور فيه واشد ذلك التنافض ظهورًا انماكان في قوله: ان سبب ضعف بصر الشيخ ضعف عينه الباصرة لا ضعف قوة البصر فيه ولو كان للشيخ باصرة الفتى لاستهطاع النظر كما ينظرالفتى ثم يقول: ان الرفاد خير دليل على بقاء النفس وفانه بينا تكون كل آلات النفس في بقول ان الرفاد خير دليل على بقاء النفس مستمرة الفعل في الجسم ذلك لان العقل النوم هامدة ساكنة كائنها معطلة تكون النفس مستمرة الفعل في الجسم ولا لانالعقل او النفس غير مرتبطة بشيء من اعضاء الجسم ولذلك تبق منفردة مستقلة فاعلة مع سبات الك الاعضاء وهكذا بصل الفيلسوف الى الاعنقاد ببقاء النفس (اي الخلود) اعنقاد العامة به »

نقول فهذا قول بدل اصرح دلالة على اعنة اد ابن رشد ببقاء النفس لو لم بردف ببجث آخر فيها ما خلاصته : ان العقل لا يتجزاء على عدد الافراد وانه واحد في سقراط وافلاطون و بما انه لا شخصية له فالشخصية ناشئة عن الحواس . فالانسان شخص مفردمن حيث الحواس لا من حيث العقل لان العقل لا يتجزا أسلام وورن ذلك تنشا مبادى مخالفة للبداء السابق ( راجع ابن رشد تا اليف رنان الصفحة ١٥٥٥ و ١٥٥٥)

هذه هي آراوه و المتنافضة في هذا الموضوع و فلا ريب انك بعد اطلاعك عليها تذكر فولنا في الفقرة الخامسة التي فيها الخلاف « راينا له في عدة مواضع كلاماً بدل اصرح دلالة على اعتقاده بالحياة الثانية حتى بالعقاب والثواب ابضاً و ذلك ان ابن رشد كان يكتب هنالك كرجل مؤون خاضع لتقاليد ابائه واجداده و قهو يكتب بقلبه لا بعقله و يكتب هنالك كرجل موؤون خاضع لتقاليد ابائه واجداده و تهو يكتب كفيلسوف يدخل بجراءة اما عند بحثه بالعقل عن مصدر العقل وعلة العال فقد كان يكتب كفيلسوف يدخل بجراءة الاسد الى كهف الحقيقة المجحبة ولا يبالي » نقول وقد كان في ذلك اشارة الى المتنافضات و المتنا

بقي ما جاء في ختام الفقرة وهذا نصه « و بناءً على ذلك لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شيء مما يقوله العامة عن الحياة الثانية » واليك نفسير هذا القول الغامض ان المقصود بذلك ان الفيلسوف لا يعتقد بحشر الاجساد اعتقادًا صريحًا . اي انه

لا يعتقد بان الانسان يكون في الحياة الاخرى فردًا ناطقًا اكلاً شاربًا متزوجًا كما يقول العامة · بل هو لا يعتقد ايضًا بوجوب الثواب والعقاب اعتقادًا صريحًا · واليك ما قاله في تلخيصه كتابًا لافلاطون « من الاوهام المضرّة اعتبار الناس الفضيلة والخير واسطة للوصول الى السعادة · فان الفضيلة اذا الأنزلت في هذه المنزلة لم تعد فضيلة · ذلك ان الانسان لا يحرم نفسه الملاذ الا وهو يؤمل ان ميعوّض عليه مثلها وزيادة · والشجاع لا يطلب الموت في الحرب الا فرارًا من شرّ اعظم من شرّ الحرب · والحكيم لا يحترم مال غيره الا لينال بعد ذلك مضاعف ذلك المال » ( راجع رنان الصفحة ٢٥١) وفي موضع تخريه الا لينال بعد ذلك مضاعف ذلك المال » ( راجع رنان الصفحة ٢٥١) وفي موضع الخريعنف افلاطون تعنيفًا شديدًا لانه وصف في احد كتبه حالة النفوس في الآخرة فقال في تعنيفه « ان هذه الخرافات لا تفيد شيئًا بل هي منسدعقول العامة وخصوصاً الاولاد دون ان تعود عليهم بنفع ما وانني اعرف اناسًا ينبذون كل هذه الاوهام ومع ذلك فانهم دون ان تعود عليهم بنفع ما وانني اعرف اناسًا ينبذون كل هذه الاوهام ومع ذلك فانهم لا ينقصون فضلاً وفضيلة عن الذين بعنقدون بها « ( راجع رنان الصفحة ١٥٧)

فمن هذا القول الاخير يظهران لابن رشد في هذه المسالة هما غير هم البحث العلمي. ولا غرابة في ذلك فان جميع الفلاسفة العقلاء الذين تخيفهم سطوة المبادى المادية الدنيمة على العالم لخنق ما فيه من الخير بقوة الشراهة والاثرة يهتمون به اشد اهتمام · ولذلك لم بكن يجادل مناظريه في حقيقة هذ الاعتقاد ولكن في صفته. فقد كان يقول ان الاعتقاد بعاد الاجسام قد نصت عليه الشرائع فلا يجب ان يتعرض له بقول مثبت او مبطل ٠ ولكن يجب ان ميقال أن الاجسام التي تعود بعد الموت « لا تعود بالشخص بل تعود امثال هذه الامثال لان المعدوم لا يعود بالشخص كما قال ارسطو في كتابه الكون والفساد وانمــا يعود الوجود الله ما عدم لا لعين ما عدم » ومعنى هذا ان النفس نتخذ جساً آخر غير جسمها الحالي لان هذا الجسم يفني بالتراب ولا يعود من غير اسباب ١ اما الأمام الغزالي فقد كان يقول « في خزانة المقدورات عجائب وغرائب لم يطلع عليها ينكرها من يظنات لا وجود الا لماشاهده . و لم يبعد أن يكون في أحياء الابدآن منهاج غير ما شاهده . وقد ورد في بعض الاخبار انه يغمر الارض في وقت البعث مطر قطراته تشبه النطف و يختلط بالتراب • فاي بعد في ان بكون في الاسباب الالهية امر يشبه ذلك ويقتضي انبعاث الاجساد واستعدادها لقبول النفوس المحشورة » ( راجع تهافت الفلاسفة الامام الغزالي ) و بما اننا ذكرنا هنا هذه المسالة فجدير بنا ان ننقل الفقرة الجميلة التي كتبها ابن رُشد في هذا الموضوع فانها كامها فوائد فرائد وهذا نصمها بالحرف الواحد نقلاً عن كتابه تهافت التهافت الذي ردَّ به على الامام الغزالي . قال رحمه الله تعالى

« ولما فرغ ( ابو حامد الغزالي ) من هذه المسالة اخذ يزعم ان الفلاسفة ينكرون حشر الاجساد وهذا شيء ما وجد لواحد بمن نقدم فيه فول. والقول بجشر الاجساد افل ما له٬ منتشرًا في الشرائع الف سنة (كذا) والذين تا وت الينا عنهم الفلسفة دون هذا العدد من السنين (كذا) وذلك أن أول من قال بجشر الاجسادهم أنبياء بني أسرائيل الذيرف أنوا بعد موسى عليه السلام وذلك بيّن من الزبور ومن كثير من الصحف المنسو بة لبني اسرائيل وثبت أيضاً ذلك في الانجيل وتواتر القول به عن عيسى عليه السلام وهو فو لاالصابئة ٠ وهذه الشريعه ( الصابئة ) قال أبو محمد بن حزم أنها أقدم الشرائع . بل القوم بظهر من امرهم انهم اشد الناس تعظيماً لها ( اي شريعة بعث الاجساد ) وايمانًا بها والسبب في ذلك أنهم يرون أنها تنحونحو تدبير الناس الذي به وجود الانسان بما هو أنسان و بلوغه سعادتسه الخاصة به وذلك انها ضرور بة في وجودالفضائل الخلقية للانسان والفضائل النظر يةوالصنائع العملية · وذلك انهم يرون ان الانسان لا حياة له في هذه الدار الا بالصنائع العملية ولا حياة له في هذه الدار ولا في الدار الاخرة الا بالفضائل النظرية . وانه ولا واحد مر هذين يتم ولا يبلغ اليه آلا بالفضائل الخلقية · وان الفضائل الخلقية لا تمكن الا بمعرفة الله تعالى وتعظيمه بالعبادات المشروعة لهم في ملة ملة مثل القرابين والصلوات والادعية وما يشبه ذلك من الافاو بل التي نقال في الثناء على الله تعالى وعلى الملائكة والنبيين . ويرون بالجملة ان الشرائع هي الصنائع الضرورية المدنية التي تؤخذ مباديها من العقل والشرع ولا سيما ما كان منها عاماً لجميع الشرائع وان اختلفت في ذلك بالافل والأكثر . ويرون مع هذا انه لا ينبغي أن ينعرض بقول مثبت أو مبطل في مباديها العامة مثل هل يجبان 'يعبدالله أو لا يعبد . وأكثر من ذلك هل هو موجود ام ليس بموجود . وكذلك يروث في سائر مباديه مثل القول في السعادة الاخيرة وفي كيفيتها لان الشرائع كلهـــا انفقت على وجود اخروسيك بعد الموت وان اختلفت في صفة ذلك الوجودكا اتفقت على معرفة وجوده وصفاته وافعاله وان اختلفت فيما نقوله في ذات المبداء وافعاله بالافل والاكثر . ولذلك هي متفقة في الافعال الني توصل الى السعادة التي في الدار الآخرة وان اختلفت ـف نقدير هذه ا الازمال وبهي بالجملة لماكانت تنحو نحو الحكمة بطريق مشترك للجميع كانت واجبة عندهم لان الفلسفة انما تنحو نحو تعر بف السعادة لبعض الناس العقلاء وهو مَنْ شأنه أن يتعلم الحكمة ٠

والشرائع تقصد تعليم الجمهور عامة ومع هذا فلا نجــد شر يعة من الشرائع الا وقد نبهت بما يخص الحكماء وعنيت بما يشارك فيه الجمهور ، ولما كان الصنف الخاص من الناس أنما يتم وجوده وتحصيل سعادته بمشاركة الصنف العام كان التعليم العام ضروريًا في وجود الصنف الخاص و في حياته ٠ اما في وقت صباه ومنشئه فلا يشك احد في ذلك واما عند نقلته الى ما يخص فمن ضرورته الا يستمين بما يشاغله وان يتا ول لذلك احسن تا ويل وان يعلم ان المقصود بذلك التعليم هو ما يعم لا ما يخص وانه ان صرح بشك في المبادئ الشرعية الني نشاءً عليها أو بتاء ويل أنه منافض للانبياء صلوات الله عليهم "وصارف عن سبيلهم فأنه احق الناس بان ينطق عليه اسم الكـفر وتوجب له في الملة الني نشاءً عليها عقو بةالكـفر ٠ ويجب عليه مع ذلك ان يختار أفضلها في زمانه وان كانت كلهاعنده حقاً وان يعتقد ان الافضل مينسخ بما هو افضل منه ولذلك اسلم الحكمام الذين كانوا يعلمون الناس بالاسكندرية لما وصلمهم شريعة الاسلام وتنصر الحكماء الذين كانوا ببلاد الروم لما وصلتهم شريعة عيسى عليه السلام . ولا يشك احد انه كان في بني اسرائيل حكماء كثير ون وذلك ظاهر من الكتبالني متلغي عند بني اسرائيل المنسوبة الى سليمان عليه السلام . ولم تزل الحكمة امرًا موجودًا في أهل الوحي وهم الانبياء ولذلك اصدق كل قضية هي ان كل نبي حكيم وليس كل حكيم نبيًا ولكنهم العلماء الذين قيل فيهم انهم ورثمة الانبياء و واذا كانت الصنائع البرهانية في مباديها المصادرات والاصول الموضوعة فبالحري يجب ان يكون ذلك في الشرائع الماخوذة من الوحي والعقل. وكل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطها. ومن سلم انه يمكن ان يكون همنا شريعة بالعقل فقط فانه يلزمان يكون ضرورة ان تكون انقص من الشرائع التي استنبطت بالعقل والوحي . والجميع متفقون على ان مبادى، العمل يجب ان تو خدند تقليدًا اذاكان لا سبيل الى البرهان على وجوب العمل الا بوجود الفضائل الحاصلة عرب الاعال الخلقية والعملية . فقد تبين من هذا القول ان الحكماء باجمعهم يرون في الشرائع هذا الراي اعنى ان ويتقلد من الانبياء والواضعين مبادىء العمل والسنن المشروعة في ملَّةٍ ملة ، والممدوح عندهم من هذه المبادى؛ الضرورية هو ما كان منها احث للجمهور على الاعال الفاضلة حتى يكون الناشئون عليها اتم فضيلة من الناشئين على غيرها مثل كون الصلوات عندنا فانه لا 'يشك في ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى وان الصلاة الموضوعة في هذه الشريعة يوجد فيها هذا الفعل اتم منه في سائر الصلوات الموضوعة

في سائر الشرائع وذلك بما مشرط في عددها واوقاتها واذكارها وسائر ما شرط فيهامن الطهارة ومن الأروك أعنى توك الافعال والاقوال المفسدة لها. وكذلك الامر فيما فيل في المعاد فيها هو احث على الاعال الفاضلة مما فيل في غيرها ولذلك كان تمثيل المعاد لهم بالامور الجسمانية افضل من تمثيله بالامور الروحانية كما فال الله تعالى: مثل الجنة التي وعدالمتقون تجري من تجتها الانهار. وفال النبي عليه السلام "فيها ما لا عين راءًت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر • ونال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا من الآخرة الاالاسماء • فدل على أن ذلك الوجود نشاءًة أخرى أعلى من هذا الوجود وطور أخر أفضل من هذا الطور وليس ينبغي ان ينكر ذلك من يعتقد انا ندرك الموجود الواحد ينتقل من طور الى طور مثل انتقال الصور الجمادية الى ان تصير مدركة ذواتها وهي الصور العقلية والذيرف شكوا في هذه الاشياء وتعرضوا وافصحوا به انما هم الذين يقصدون ابطال الشرائع وابطال الفضائل وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية الانسان الا التمتع باللذات هذا مما لا يشك احدفيه ومن قدر عليه من هو الا والا يشك أن أصحاب الشرائع والحكماء بالجمعهم يقتلونه. ومن لم يقدر عليه فان أتم الافاويل التي يحتج بها عليه وهي الدلائل التي تضمنها الكتاب العزيز ومافاله هذا الرجل (يعني الغزالي )في معاندتهم هو جيد ولا بد في معاندتهم ان توضع النفسغير ثابتة كادات عليه الدلائل العقلية والشرعية وان توضع انالتي تعود هي امثال هذه الامثال التي كانت في هذه الدار لا هي بعينها لان المعدوم لا يعود بالشخص وأنما يعود الوجود لمثل ما عدم لالعين ما أعدم كما بين أبو حامد . ولذلك لا يصج القول بالاعادة على مذهب من اعتقد من المتكلمين ان النفس عرض وان الاجسام التي تعاد هي التي تعدم • وذلك أن ما عدم ثم وجد فأنه وأحد بالنوع لا وأحد بالعدد بل أثنان بالعدد وبخاصة من يقول منهم أن الاعراض لا تبقى زمانين » انتهبي كلام أبن رشد في خاتمة كتابه تهافت التهافت

والجدير بالانتباه بما نقدم ثلاثة امور

الامر الاول اكثفاء الفيلسوف بالوحي في تلك المسألة ورغبته في عدم عرضها على العقل مع تأويل صفتها تأويلاً ينطبق على العقل · وهذه هي طريقنه في كل المسائل التي كان يجلك من بها الدين بالعلم او العلم بالدين

والامر الثاني تسامح ابن رشد وتساهله بشأن باقي الاديان · فان قوله « أن الحكيم لا يتعرض للشرائع كلها نبهت او مبطل في مباديها العامة وان الشرائع كلها نبهت بما يجب

تنبيه الخاصة والعامة اليه وانه لا بجوز الاستهانة بها والنصر يح بشك في مباديها بل يجب تأويلها احسن تأويل لإنها كلهاحق وان الفضائل الخلقية لا تمكن الابالعبادات المشروعة للبشر في ملة ملة أو إلى في كل الملل) مثل القرابين والصلوات وما يشبه ذلك وان الحكماء يوجبون على الناس لفليد الانبياء والواضعين «في كل ملة » لان المبادى التي وضعوها لا ميصد بها الاحث الجمهور على الاعال الفاضلة — هذه الاقوال ستبقى في كتاب تهافت التهافت دليلاً على شرف نفس الموء لف ونزاهته التامة وكاله الادبي الذي لا تزحزحه اهواء الخاصة والعامة ، وكأنه رحمه الله قد رسم بهذين القولين طريق الالفة الحقيقية في الشرق ودائرة الاخاء الممكنة ، كأنه قال بهما ان جميع الادبان صحيحة في حد ذاتها اذا عمل الناس بفضائلها لانها كلها لا غرض لها سوى الترغيب في الفضائل لا بلاغ الانسان السعادة في الدارين ، كأنه قال ان الذي يطعن على جميع المبادئ الدينية العامة المشتركة بين جميع المبادئ الادبية — فنحتى نخني هنا ذلك بحق او من غير حق يكون كن يطعن على جميع المبادئ الادبية — فنحتى نخني هنا باحترام امام ابي الوليد الشكره على هذا القول الذي اظهر به نزاهته ، ونهديه هذا الشكر باسم النبت الجديد في الشرق اي الناشئة الجديدة المجدمة على مبادىء الاخياء الاخياء باسم النبت الجديد في الشرق اي الناشئة الجديدة المجدمة على مبادىء الاخياء الاخياء باسم النبت الجديد في الشرق اي الناشئة الجديدة المجدمة على مبادىء الاخياء الاخياء الاخياء

بقي الامر الثالث وهو اهتمامه بامر الزنادقة الذين يقصدون « ابطال الشرائع وابطال الفضائل » وايجاب قتلهم على كل من يقدر عليهم.

فنقول في هذا بكل حرية انناكنا ننتظر من ابي الوليد تساهلاً اكثر من هذا التساهل ولكن القتل في شريعة الانسانية الحقيقية محرّم اياً كان سببه ولكن لايجبان ننسى ان ابا الوليد رحمه الله انماكان في هذا الكتاب (تهافت التهافت) يردش على الامام الغزالي ولذلك كان فيه اقل جراءة مماكان في غيره وفلا غرابة بعد هذا ان يقصد نقوية حجته بشيء من النطوف والشدة

ومع ذلك فر بما كان لابي الوايد في هذه المسالة حجة اخرى، وهي رغبنه في ان يتنصل من كل شبهة كانت نقع على المشتغلين بالفلسفة في تلك الازمان بسبب بعض من اصحاب المقول الجافة الذين يرون في الفلسفة ذريعة الى الانطلاق من كل قيد

وتا أبيدًا لهذا القول ننقل ما رواه رنان في الصفحة ١٧١ من كنابه ابن رشد وهذا نصه بحرفه «كان خصوم الفلسفة يقولون ان هذه الصناعة توءدي الى الاعنقاد بقدم العالم

ووجوب وجوده وانكار البعث والحساب والمعيشة بلا فيد ولا شريعة جرياً مع الشهوات ( قاله الغزالي ) — ومما لا بدَّ من التصريح به ان العلم الطبيعي ادى احيانًا ببعض العلماء المسلمين الى شيء من المادية · فان طائفة « الحشاشين » الذين كان الخلفاء والامراء يرتج ُون منهم في قصورهم انماكانوا فلاسفة يقطعون اوقاتهم بتا ُليف كتب في الفلسفة ٠ ولما دخل جيش المغول الى قصرهم في علموت ذلك القصر الذي كان بمثابة عش للعقبان وجدوا فيه مدرسة علية كاملة ومكتبة واسعة وغرفة لدرسالعلم الطبيعي بالتجر بةوالامتحان ومرصدا للفلك آلاته في غاية الاتقان · وفضلاً عن ذلك فان الفلاسفة عند العرب كانوا على وجه الاجمال فليلي الاهتمام بالعبادات • فان ابن سيناكان يشرب الخمر و يحب الفناء و يعكم ف على الملاذ وبفعل افعال الجاهلية . وكثيرًا ماكان يصرف الليالي مع تلامذته في هذه الامور · ولما قيل له مرة ان الجمر محرّمة اجاب« فد محرمت الخمر لانها تثير الخصاموالعداء بين الشَّار بين • و بما انني معصوم من ذلك بحكمني فانني انناولها لتنبيه فكري وحث خاطري » ( رواه الغزالي ) و بذلك كان فلاسفة العرب معتبر ين بين ابناء وطنهم بمنزلة « الفجار » في القرن السابع عشر عندنا · لانه يصعب التصديق بان رجالاً واسعى النظر كاولئك الرجال لم يعلموا من فواءنه الدين الرمزية فوق ما كان العامة يعلمونه · وفد قال الغزالي : « وفد نجد احدهم ( اي احد الفلاسفة ) يقراء القرآن و يحضر الحفلات الدينيــة والصلوات و يثني على الدين من شفتيه · فاذا مُسئل اذا كنت لاتعتقد بالنبوء ات فلاذا تصلي • فانه يجيب " اصلى لان الصلاة عادة ووسيلة لانقاذ حياتي من الموت • وهكذا لا بكف عن شرب الخمر واتيان كل ضروب الشناعات والكفر » اننهي نقلاً عن رنان

نقول فاذا كان ابوالوليد قد عنى بالزنادة قده و الدين لا يحترمون الفضائل الدينية و بنصبون انفسهم مثالاً رديمًا للناس وغرضهم ابطال الشرائع والفضائل كما كان غرض «الحشاشين» الذين كانوا بمنزلة الطوائف الفوضو بة في هذا الزمان فان له شيمًا من العذر في ما قاله ولا ريب انه بكون قد قال ما قاله من صميم قلبه لان افعالاً كهذه الافعال تهدم ما تبنيه الفلسفة وتسدالسبيل في وجهها اذ تنفر العقول منها ولكن اذا كان ابو الوليد اطلق اسم « الزنادقة » على الباحثين بالعقل والمتطرفين في هذا البحث اكثر منه دون ان بنشاء عنهم ضرر بالفضائل فليس له عذر غير عذر الانقاء والاحتماء

والحاصل من كل ما تقدم في هذا الموضوع ان الباحث في فلسفة ابن رشد بحثًاعميقًا دفيقًا يُستخرج منها في هذه المسائلة نتيجتين متناقضتين كما تقدم · واحدة سلببة وواحدة

ایجابیة . و فی هذا القدر کفایة

ولكن قبل ختام هذا الفصل لا نرى بدَّامن نشر حكاية صغيرة مخنصة بهذا الموضوع. وقد رواها جمال الدين في كنابه تاريخ الفلاسفة وعنه نقامها ابو الفرج • ومنها يظهر راي احد تلامذة ابن رشد في الموضوع الذي نحن في صدده • وهذا النلميذ هو يوسف بن يهوذا الطبيب الاسرائيلي الذي كان تليذًا لابن رشدوموسي ميمون الفيلسوف اليهودي المشهور. وقد نقدم أن ميمون هذا هو أكبر دعاة فلسفة أبن رشد بعد وفاته • وقد كتب اليه تلميذه ابن يهوذا المذكوركتابًا يدلُّ على ماكان لابن رشد من الشهرة لدى يهود اسبانيا حتى في حيانه · وهذه هي خلاصة هذا الكتاب « لقد اعجبتني امس ابنتك « الثريا » الجميلة فخطبتها مخلصاً بحسب الشريعة المعطاة لنا على جبل سينا. • ثم تزوجتها بثلاثة طرق • الاول انني امهرتها ذهب الصدافة ٠ والثاني انني كتبت لهـا ميثاق حب لانبي مولع بها ٠ والثالث بضمياً الى صدري كما يضم الفتي الفتاة العذراء . ثم انني بعد الحصول عليها بهذه الامور الثلاثة دعوتها الى فراش الزواج والحب ولم أستعمل لذلك لا اللطف ولاالعنف فمنحتني حبها لأنني كنت قد منحتها حبي ومزجت نفسي بنفسها · وقد حدث ذلك كله امامشاهدين مشهورین وها الصدیقان ابن عبیدالله ( ای موسی میمون ) وابر ن رشد . واکن هذه الزوجة لم تستقر في فراش الزواج تحت سلطتي حتى اخذت تشرد مني وتطلب عشافًا غيري» انتهى كتاب ابن يهوذا · وهو يعني بهذه الفتاة «الفلسفة » التي تلقنهـــا من استاذيه ابن رشد وموسى المذكور · والظاهر انه لم يبرع فيها ولم يكن على اتفاق معها حتى فال انها اخذت تشرد منه

فابن يهوذا هذا روى عنه جمال الدين مو الف كتاب تاريخ الفلاسفة ما يلي ٠ قال: «كنت صديقاً حمياً لابن يهوذا • فني ذات يوم قلت له اذا كان حقاً ان النفس تحيى بعد مفارقة الجسد وتبقي قادرة على معرفة الاشياء الخارجية فعدني وعداً صادقاً انك اذا توفيت قبلي تا تي وتخبر في بما هنالك لاعدك بانني اذا مت قبلك افعل ايضاً ذلك ٠ فاجابني الى هذا السوء ال وتواعدنا على هذا الامر ٠ ثم انه توفي ومرت بضع سنرات دون ان يظهر لي • واكنني في ذات ليلة رايته في الحلم فقلت له " ايها الطبيب ٠ اما وعدتني بان تا تي بعد الموت وتطلعني على ما جرى لك • فضحك وادار عني وجهه • فقبضت عليه حينئذ من يده وقلت له " لا اتركاك حتى تخبر في كيف يكون الانسان بعد الموت • فاجابني " « ان العام عاد الى العام والخاص دخل في الخاص » ففهمت حينئذ كلامه الذي معناه ان

النفرة «٢» فلسفنه الادبية — ما هو جدير بالذكر ان العرب لم يهتموا بموافات اليونان الادبية اهتامهم بموافاتهم الفلسفية والمنطقية والطبيعية ولعل السبب في ذلك ان موافاتهم الادبية كانت مخصوصة بهم م مثال ذلك الايلياذه والاوديسه وخطب ذيوستينوس وغيرها فان هذه الكتب الادبية البديعة لا ذكر فيها الاللسائل اليونانية الحصوصية التي قلما يهتم بها باقي الناس سوى طلاب البلاغة ولكن العرب الذين نبغ في لغتهم من عرفنا من الشعراء والخطباء في الجاهلية و بعدها معذورون اذا لم يقتدوا بالافرنج في طلب البلاغة من الموافات اليونانية و علم الموافات اليونانية و علم المهائل اليونانية و علم المهائل المونانية و علم المهائل الموافنات اليونانية و علم المهائل الموافنات اليونانية و المهائل الموافنات اليونانية و المهائل المهائل الموافنات اليونانية و المهائل المهائل الموافنات اليونانية و المهائل المهائل المهائل الموافنات اليونانية و المهائل المهائل الموافنات اليونانية و المهائل المه

ومع ذلك فانا ناسف اسفاً شديدًا لهذا النقص · لانه لو اقبل العرب يومئذ على موء الفات اليونان الدبية اقبالهم على غيرها من موء الفاته م لاضافوا خزائن البلاغة اليونانية الى خزائن البلاغة العربية

وقد ثقدم في الفقرة السادسة ان فلسفة ابن رشد الادبية لم تشغل سوى حيز صغير بازاء فلسفته الطبيعية ، وقد كان الخلاف بينه وبين المتكلمين في الفلسفة الادبية شبيمًا بالخلاف بينه وبين المتكلمين في الفلسفة الادبية شبيمًا بالخلاف بينه و بينهم في فلسفته الطبيعية ، وسيرد معنا في الباب الثالث عند الكلام على مسالة « الاسباب » ان هذه المسالة هي النقطة التي تدور عليم اكل المسائل الفلسفية والدينية بين ابن رشد ومناظر به ، فان مناظري ابن رشد من المنكلمين كانوا يقولون ان الله يصنعه الخير لانه يشائح صنعه ، و وبناء على ذلك تصير حكومة العالم اي تدبيره عبارة عن ارادة مطلقة غير مقيدة بسنن ونواهيس ، ولذلك قال لهم ابن رشد في شرحه كتاب افلاطون في الجمهورية ان مذهباً كذهبهم ينقض كل مبادىء العدل والحق و يهدم كل قواعد الدين التي يقولون انهم يدافعون عنها ، واما حرية الانسان فهو يقول فيها ما خلاصته « ان الانسان غير مطلق الحرية تماماً ولا مقيدها تهاماً ، وذلك انه اذا أنظر اليه من جهة نفسه و باطنه فهو حرمطاق لان نفسه مطلقة الحرية في جسمه ، ولكن اذا منظر اليه من جهة تفسه و باطنه فهو الخارجية كان مقيداً بها لما لها من الناثير على اعاله » وهو يقول ان هذا هو السر في ان المقران يجعل الانسان تارة مخياراً وتارة مقيداً ا وهذا المذهب و سط بين الجبرية والقدرية المذهب و سط بين الجبرية والقدرية

وقد شرحه ابو الوليد في كتابله في اظهار طرق العقائد الدينية · وقال في كتابه في الطبيعيات انه كما ان المادة الاولى الني صنع العالم منها كانت قابلة لكل الانفعالات الني تجدث فيها بصور مختافة متقابلة كذلك نفس الانسان قابلة لهذه الانفعالات المتقابلة المختقلة ولها المقدرة على اختيار بعضها دون بعض

رايه في السياسة وفي النساء الما فلسفة ابن رشد السياسية فهي مبنية على فلسفة افلاطون وقد بسطها في شرحه «جهورية » هذا الفيلسوف وخلاصتها انه يجب القالم زمام الاحكام الى الشيوخ والفلاسفة ليديروها بقسط وعدل و يجب حث الناس على الفضائل بتعليمهم البيان والعلوم التي تثقف العقل الها الشعر وخصوصاً الشعر العربي فانه مضر ولعله رأى ان الشعر العربي مضر لما يكون فيه احياناً من الغزل الذي يجر الى التهثك ورغبته في افناء روح الجاهلية و ومما "يقال في هذا المقام ان ابا الوليد كان لا يكوه الشعر العربي في حد ذاته لانه «كان يحفظ شعري حبيب والمتنبي و يكثرالتمثيل بهما في الشعر العربي في حد ذاته لانه «كان يحفظ شعري حبيب والمتنبي و يكثرالتمثيل بهما في العقل كان فيه اقوى من القلب ولذلك كان تحمسه نادرًا خلاقاً للامام الغزالي وهذا العقل كان فيه اقوى من القلب ولذلك كان تحمسه نادرًا خلاقاً للامام الغزالي وهذا العقل الرئن بعضها وراء بعض بلا وثبة ولا حركة شديدة خلافاً لكتابات الغزالي التي يخيل لك انها مكتوية بقلم من نار ولكنك في مقابلة ذلك تجد في كتابات البي الوليدذلك العقل الرزين المقنع الثابت الجأش الذي يلبث في تلك الجبال المتدحرجة روحاً حية لتضوع منها ريح المقنع الثابت الجأش الذي يلبث في تلك الجبال المتدحرجة روحاً حية لتضوع منها ريح المنظمة والاعندال

قال رنان : و يوء خذ من راي ابن رشد في المملكة ان استغناءها عن القضاة والاطباء كان عنده خير دليل على انتظام شوء ونها ، اما الجيش فلا وظيفة له غير حمابة الشعب وحفظه ، ولذلك فقد كان يكره الاستبداد العسكري والافطاعات العسكري.

اما رايه في النساء فهو منطبق كل الانطباق على راي جناب قاسم بك امين موء لف كتابي تحرير المراة والمراة الجديدة · فانه يرى ان الاختلاف الذى بين النساء والرجال الما هو اختلاف في الكم لا في الطبعع · اي ان النساء طبيعتهوت شبيهة بطبيعة الرجال ولكنهن اضعف منهم في الاعال · والدايل على ذلك مقدر ثهن على جميع اعال ألرجال كالحرب والفلسفة وغيرها ولكنهن أضعف من الرجال فيها · على انهن قد يفقن الرجال في

بعض الاموركفن الموسيقى مثالاً واذاك كان الفيلسوف يرى ان كال هذا الفن يف ان يكون الواضع او الموء أف رجلاً والموقع او المنشد امراة ، وقد دات حالة بعض البلاد في المغرب ( افريقيا ) على ان النساء قادرات كل القدرة على الحرب ولذلك لا خوف على المملكة من قبضهن على ازمة الاحكام فيها ( ۱) وقد كان ابن رشد يسلشهد على صحة قوله هذا بانات الكلاب التي تحرس الغنم حراسة شديدة كحراسة الذكور ، وهو يقول في هذه المسالة الخطيرة ما خلاصته : « ان معيشتنا الاجتماعية الحاضرة لا تدعنا ننظر ما في النساء من القوى الكامنة ، فهي عندنا كانها لم تخلق الاللولادة وارضاع الاطفال ولذلك من في النساء هذه العبودية كل ما فيها من القوة على الاعمال العظيمة ، وهذا هو السبب في عدم وجود نساء رفيعات الشان عندنا وفضلاً عن ذلك فان حياتهن اشبه مجياة النبات وهن عالمة على رخان الفقر عظيماً في مدننا لان عدد النساء فيها مضاعف عدد الرجال وهن عاجزات عن كسب رزفهن الضروري »

ومن راي ابن رشد ان الحاكم الظالم هو ذلك الذي يحكم الشعب من اجل نفسه لا من اجل الشعب ، وان شر الظلم ظلم رجال الدين ، وان احوال العرب في عهد الخلفاء الراشد بن كانت على غاية من الصلاح ، فكانما وصف افلاطون حكومتهم لما وصف في «جمهوريته» الحكومة الجمهورية الصحيحة التي يجبان تكون مثالاً لجميع الحكومات ، واكن معاوية هدم ذلك البناء الجايل القديم وافام مكانه دولة بني امية وسلطانها الشديد ، ففتح بذلك باباً للفتن التي لا تزال الى الآن قائمة فاعدة حتى في بلادنا هذه (الاندلس)

# ﴿ خَاتَمَةُ الْكُلَامُ فِي فَلْسَفَتُهُ ﴾ ( ونسبتها الى فلسفة ارسطو )

هذا ما راينا ذكره في هذا الباب بشان فلسفة ابن رشد . وقد تناولناكل فقرة من الفقرات المنشورة في صدر هذا الباب نقلاً عن « الجامعة » وشرحناها شرحاً وافياً . فاذا اخذت الآنكل فقرة منها وعرضتهاعلى الفقرة التي شرحناها فيها اتفحت لك صحة كل ما نشرناه اول مرة عن فلسفة هذا الفيلسوف .

<sup>(</sup>أ) كان هذا القول صحيحًا في ازمنة البداوة اما اليوم فقد اصبحت المراءة وخطرات النسيم تجرح خديها ولمس الحرير يدمي بنانها

ان فلسفة العرب في مسالة « العقول » تنقسم الى خمسة افسام

القسم الاول الاعتقاد بوجود عقلين هما في الاصل واحد الاول عقل عام فاعل بري من المادة وهو صادر عن المبداء الاول اي الخالق • والثاني عقل منفعل أو مفعول وهو القوى الانسانية أو الحيوانية القابلة للانفعال من العقل الاول •

والقسم الثاني أن العقل العام الفاعل البريء من المادة عقل خالد لا يقبل الفناء • والعقل المنفعل أو المفعول أيك القابل للانفعال يقبل الفناء

القسم الثالث ان العقل العام الفاعل هو بمثابة شمس للعقول تستمد كلها نورها منه القسم الرابع وحدة هذا العقل الفاعل لانه لا يتجزام ولا ينقسم

القسم الخامس اتصال العقل الفاعل بالعقل المنفعل الانساني حتى بالعقل الحيواني لانه متى عقل صورة صار هو اياها.

فما لا ربب فيه فطعيًا ان القسم الاول والثاني يدخلان في فلسفة ارسطو لانه اثبتها في كتبه و والقسم الثالث يمكن اثباته من كتبه ولكن بعض الفلاسفة المعاصرين ينكرون ذلك و ينقضونه ، بقي القسم الرابع والخامس وهما من موضوعات فلاسفة العرب الذين دلك و ينقضونه و الزيادات على فلسفة ارسطوحين شرحهم لها وهم يحسبون انهم يكملونها و يهذبونها ادخلواهذه الزيادات على فلسفة ارسطوحين شرحهم لها وهم يحسبون انهم يكملونها و يهذبونها

الفاسفة الرشدية

﴿ عند اليهود ﴾

بقي علينا بعدما نقدم من بسط فلسفة ابن رشد ان نذكر تار يخها في اورو با فنقول. •

ان البجث في هذا الموضوع يستغرق كتابًا مفردً اعلى حدة لان تاريخ الفلسفة الرشدية في اورو با أنما هو تاريخ الفلسفة اليهودية والفلسفة الاوروبية ولذلك نلتزم الاختصار بقدر الامكان لئلا يطول هذا الكتاب اكثر مما يجب

من المعلوم انه بعد وفاة ابن رشد كان الفاعل الكبير في اذاعة فلسفته بين اليهود

و بالتالي في اورو با عالم بهودي كبير يسميه علماء اليهود « موسى الثانى » وهو المعروف عند العرب بابن عبيد الله والمعروف عند اليهود بموسى ميمون الذي نقدم ذكره (١) وقد روى بعض الموارخين ان موسى هذا كان من تلامذة ابن رشد وقد اقام ضيفاً في منزله في قرطبة الى يوم اضطهاده ونفيه منها ولكن بعضهم اثبت ان موسى برح الاندلس قبل نفي ابن رشد بثلاثين سنة قوارًا من الاضطهاد الذي كان بصيب المشتغلين بالفلسفة في بغض الازمان ومع ذلك قان موسى يقول في احد موء لفاته انه كان تلميذا الاحد تلامذة ابن بجا عير انه لايسمي ابن رشد واول من سماه فيها كانت في كتاب كتبه في سنة ١٩١١ للميلاد من القاهرة ملجئه الى نلميذه يوسف بن يهوذا الذي نقدم ذكره وهذا نص هذا الكتاب « لقد وصاني في المدة الاخيره كل ما الفه ابن رشد في تلاخيص ارسطوالا كتابه الحس والمحسوس وقد ظهر لي انه قد اصاب كل الاصابة والكنبي لم اتمكن الى الآن من البحث في موه لفاته بحثاً وافياً »

ومنذ هذا الحين اخذ موسى يدرس فلسفة ابن رشدو يقابلها بفلسفة ارسطوالاصلية واستخرج من الفلسفة ين فلسفة رام تطبيقها على الشريعة اليهودية وقال ان العالم غيرفديم اي ال المادة غير ازلية كما يقول الفلاسفة ولكن ما ذكر في سفر التكوين من خلق العالم لم يقصد به موسى سوى وصف ترتيب الكائنات بعدتكو ينها لا في بدئ تكوينها ومع ذلك فانه لا يعتقد بان القول بقدم العالم كفر لان ذلك يمكن تطبيقه على الشريعة وهو يعتقد في شخصية العقل اي انقسامه في الانسان حتى يصبر كل عقل فيه نفساً قائمة بذاتها ما يخالف اعتقاد ابن رشد في هذا الموضوع من بعض الوجوه وسبب هذه المخالفة رغبته في التسوية بين حزب الدين الاسرائيلي وهذه الرغبة جعلته يوء ول مسالة البعث وحشر الاجساد تا ويلاً ظهر فيه ارتباكه واضطرابه وخوفاً من ان يقع في شيء شبه بتعليم السيحيين بشان الالوهية لم يجسر ان ينسب الى الله تعالى صفات خصوصية كالوجود والوحدة والازلية لان هذه الصفات تجر الى غيرها وهذه الى غيرها وهلم جراً ولذلك قال المقريزي المورخ العربي المشهور ان موسى هذا كان يعلم ابناء وطنه الكنور والتعطيل وقال غيليوم دوفرن طاعناً على الفلسفة ومستذكراً اقبال اليهود عليها وهذه الناء والمدة اليهود

<sup>(</sup>أ) أيقال انه لما توفي موسي بن ميمون نقش تلامذته على قبره ما معناه ، انت انسان واست بانسان ، واذا كنت انسانًا فان اباك من الملائكة

الخاضعين للعرب في اسبانيا تركوا شريعة ابرهيم وتمذهبوا بمذهب العرب والفلاسفة

اما راي موسى في العلم والنبوءة فهو ان العلم ضروري الانسان اذ بـ كاله و تمامه والعالم تبدا معلم وسعادته في هذه الدنيا ولكن العلم لا يدركه الا الخواص ولذلك لابد من النبوءة للعوام وهذا هو السبب في انزال الله الوحي على الانبياء وما الوحي الاحالة كال طبيعي يبلغه بعض البشر المختارين لذلك و فهو بمنزلة فيض العقل الفاعل على الانسان المخنار فيضاناً مستراً .

ويما لا يحتاج الى بيان ان الاكلير وس اليهودي قاوم نلك الاصول الفلسفية كما فاومها اكليروس باقي الاديان في كل مكان وسيرد تفصيل ذلك في موضع آخر ولكن حزب الفلسفة تغلب على حزب التقليد الديني في بدء الامر فاستمر الباحثون اليهود في ابحاثهم الفلسفية الى اجل سمى والمستمدة الى المستمدة الى المستمدة المس

ولما هجر اليهود الانداس الى بروفنسيا والاقاليم المتاخمة لجبال البيرينه فرارًا من الاضطهاد وخالطوا جماعات الافرنج في بلادهم هجر وا اللغة العربية التي كانوا يكتبون ويوالهون بهاوشعروا بالحاجة الى ترجمة كتبهم الفلسفية السابقة الى اللغة العبرانية فاخذوا منذ ذلك الحين في هذا العمل واول من شرع منهم فيه اسرة الدعي اسرة طيبون اصلها من الاندلس وقد هاجرت منها الى لونل في فرنسا فترجم النمان من رجالها وها موسى بن طيبون وصموئيل بن طيبون بعض تلاخيص ابن رشد في فلسفة ارسطو في فكانا اول مترجمي فلسفة ابن رشد الى لغة اجنبية وكان الامبراطور فردر يك الثاني إمبراطور ألمانيا من محبي نشر الفلسفة ومحالني الاسلام والمسلمين على الاكليروس المسيخي كما سيرد تفصيل من محبي نشر الفلسفة ومحالني الاسلام والمسلمين على الاكليروس المسيخي كما سيرد تفصيل ذلك فعهد الى كثيرين من كتبة اليهود في اخراج فلسفة العرب الى اللغة العبرانية واللغة اللاتينية وكان يهوذا بن سليمان كوهين الطليطلي من مقر بيه فالف له في سنة ١٢٤٧ م كتابًا سياه «طلب الحكمة » واعتمد فيه على ابن رشد و فكان هذا الكتاب في مقدمة كتب ابن رشد الني صدرت باللغة العبرانية

ومن الكتّاب الذين عهد اليهم الامبراطور فردريك ترجمة فلسفة العرب موالف يهودي من بروفنسيا كان مقياً في نابولي وهو ايدعى يعقوب بن ابي مريم بن ابي شمشون انتولي وكان هذا »الكاتب مهرا لعائلة طبون التي نقدم ذكرها و فارجم للامبراطور في حوالى سنة ١٢٣٢ عدة كتب من تاليف ابن رشد وقد اثنى في خاتمة احدها ثناءً عظياً على الامبراطور وتمنى لويظهر المسيح (اي المسيح الذي ينتظره اليهود) في عهده و ذلك لان

هذا الامبراطور كان مقاوماً اللاكليروس المسيخي كما نقدم

ثم قام بعد ذلك كالونيم بن كالونيم بن مير من مدينة أرل الذي ولد في سنة ١٢٨٧ واخذ يترجم كتب ابن رشد الى اللغة العبرانية ، وقد كان هذا الكاتب يعرف اللغة اللاتينية فترجم اليها كتاب «تهافت التهافت » في عام ١٣٢٨ ، ثم قام بعده عدة مترجمين ومكذا لم يات القرن الرابع عشر حتى باغت فلسنة ابن رشد عند اليهود اعلى منزلة ،

وهمدا م يات الفرن الزبع عسر حتى باهت ولمسنه ابن رشد عند اليهود اعلى مازله وما زاد في رفعة سلطانها قيام فيلسوف يهودي أيدعى « لاوي بن جرشون » من مدينة بانيول وهو معروف عند الافرنج باسم « لاون الافريقي» و فهذا الفيلسوف كان آكبرفلاسفة اليهود في عصره وقد صنع بفلسفة ابن رشد ما صنعه ابن رشد بفلسفة ارسطو و احيه انه شرح فلسفة ابن رشد كما كان شرح فلسفة ابن رشد كما كان شرح فلسفة ابن رشد كما كان شرح ابن رشد قريناً لفلسفة ابن رشد كما كان شرح ابن رشد وينا لفلسفة ابن رشد كما كان شرح ابن رشد قريناً لفلسفة المنافقة ارسطو و فلك يدل على ان العصور الماضية كانت توء ثر التلخيص على الدرر واللمالى على المنطويل ولا غرابة في ذلك فان الملخص الماهر انما هو بمثابة الغائص على الدرر واللمالى في كل زمان وكمان فرورياً في زمنه وليس بضروري في كل زمان و المان و يترك الحشو المهل الذي كان ضرورياً في زمنه وليس بضروري

وكان هذا الفيلسوف ( لاون ) اجراء فلاسفة اليهود الذين تقدموه · فاقدم على ما احجم عنه موسى ميمون ( زعيم فلسفة ابن رشد ) فقال بقدم العالم وازلية المادة و باستحالة المكان الخلق من لا شيء و بان النبوءة قوة من القوى الانسانية الطبيعية · و بذلك لوى قواعد الشريعة اليهودية ليطبقها على العلم وجعلها تابعه له · — وكان موسى نر بون في ذلك الزمن يفعل فعل لاوي جرشون في الفلد. فة

ولكن لم بات القرن الخامس عشر حتى ضعنت الفلسفه اليهودية وذهب دور الجراءة والجسارة في العلم والفلسفة وكان آخر فلاسفة اليهود المشهورين الياس دل مديجو الذي كان استاذًا في كلية بادو وكانت كلية بادو تدرس يومئذ فلسفة ارسطو فامتزجت يومئذ فلسفة اليهود الرشدية بفلسفة بادو المبنية على المبادى، العربية وال رنان وقسد تحققت أن هذه المدرسة تدرس الى هذا الزمن كتابًا لابن رشد في تختصر المنطق نشرف في عام ١٥٦٠

وفي اوائل القرن السادس عشر انتبه حزب النقاليد الدينية اليهودية من سباته واعاد الكرة على النلسفة · فنشر احدرجاله وهو ربي موسى المشنيو كـتاب « تهافت الفلاسفة ، للامام الغزالي وذلك حوالى عام ١٥٣٨ ردًا على فلاسفة اليهود الذين كانوا بوء يدون فلسفة ابن رشد

وارسطو · ثم ضعفت هذه الفلسفة شيئًا فشيئًا بازاء الفلسفة الحديثة التي اخذت تحلّ محلها · ثمن ذلك يظهر ان الفلسفة الرشدية لولا اليهود لانطفاء نورها في العالم كما انطفاء في الانداس ولم تصل الى الامم الاوروبية · ولذلك كان لليهود فضل على الفلسفة لا <sup>2</sup>ينكر · وكان شأنهم بين العرب واوروبا شأن النساطرة والسريان بين اليونان والعرب · فكأن العرب اخذوا من اليونان بايد سريانية نسطورية واعطوا اوروبا بايد يهودية

cece to see

الفاسفة الرشدية

وتاربخها

﴿ فِي اوروبا ﴾

( تبهيد في نرجمة الافرنج الكتب العربية )

قد يؤخذ من الاسطر السابقة الله لولا اليهود لما انتشرت فلسفة ابن رشد في اورو با والحقيقة ان هذا الانقطاع والاختصاص لاوجود لها في الطبيعة و فان فكر البشر بمثابة فضاء لا نهاية له نتراوح فيه كل النسمات التي تحرك المواج هوائه و فاذا لم تصل هذه الامواج بهذه الواسطة وصلت بتلك اذ ليس في استطاعة احد ان يوقف وصولها الى الحد الذي رسمته لها اليد الازلية بالاسباب الازلية التي تدير النظام الازلي وفلو لم يقم اليهود لنقل فلسفة ابن رشد الى اورو با لقام غيرهم اي الذين يكونون في مكانهم لان الفراغ مستحيل في النواميس الطبيعية

ولقد كان في العصور الوسطى دايل على هذا النظام الذي يحكم العالم الادبي كما يحكم العالم المادي اي نظام تبادل الافكار في العالم وامتزاج الاشياء بعضها ببعض وهذا امر يذكرنا وأسفاه انقلاب الحال وتبدل الزمان وانه كما ان الكتب العلمية والادبية والفلسفية الجديدة التي تنشر في جميع اقطار اوروبا اليوم لا تصدر حتى ترسل الى المكاتب الافرنجية القائمة في شارع شريف باشا والاسماعيلية في مصر وتنعرض في بيوتها الزجاجية على الناس هكذا كانت الكتب العربية ترسل حال صدورها من القاهرة و بلاد المغرب والعراق الى مكاتب باريز وكولونيا وغيرها وربما كانت هذه الكتب اسرع في الانتقال من الكتب الافرنجية التي تنقل اليوم الينا الانهاكانت مطاوبة في او روبا طلباً وهذه معروضة على الشرق عرضاً

ذلك أن الغرب كان يومئذ مغرماً بمعارف الشرق ولم يكن مغرماً بها لذاتها فقط بل لانه رأى أن ذلك التمدن الاسلامي العظيم الذي قام بجانبه وفي بلاده لم يقم الابها ولم أيبن الاعليها ولذلك لم أينكر اخذ العلم عن الاجانب عنه ولم يكوه التشبه بهم في فضائلهم وحسناتهم لانه كان يعلم أن التشبه بالكرام فلاح وانه لم يكن يحذو حذوهم و يتلو تلوهم الالحار بتهم بعد ذلك بنفس سلاحهم و وهذا مطابق لما جاء في القول الجليل: اطلبوا العلم ولو يف الصين

ولقد كان الفضل في الشروع في ترجمة كتب الفلسفة العربية في اورو با الى اللغة اللاتينية لرئيس اساففة طليطلة مونسنيور در يموند ، فان هذا الاسقف انشاء في طليطلة من سنة ١١٣٠ الى سنة ١١٥٠ دائرة اترجمة الكتب العربية الفلسفية اخصها كتب ابن سينا اذلم تكن كتب ابن رشدا شتهرت بعد ، اما الكتب العربية الطبية والفلكية والرياضية فقدكان سبقه اليها كثيرن مثل قسطنطين الافر بتي وجربرت وافلاطون دي تريغولى ، وقد جعل هذا الاسقف الارشيدياكر دومينيك كونديسالني رئيساً لدائرة الترجمة ، وكانت هذه الدائرة موء لفة من مترجمين من اليهود اشهرهم يوحنا الاشبيلي ، فاخرجت الى اللغة اللاتينية حيثيراً من مو الفات ابن سينيا ، و بعد بضع سنوات ترجم جرار دي كر يمون والفريد دي مولاي بعض كتب لابي نصر الفارابي والكندي ، و بذلك كانت اور و با مديونة دي مولاي بعض كتب لابي نصر الفارابي والكندي ، و بذلك كانت اور و با مديونة بعد ذلك ما صنعته بالدين كان دخولها اليها على يد واحد من اكابر رجال الدين ،

وكان عالم الادب الاوروبي متصلاً يومئذ بالعالم العربي من جهتين ولاولى من جهة الاندلس وعلى الخصوص طليطلة التي تقدم ذكرها والثانية من جهة صقليه ومملحة نابولي وكان المترجمون يترجمون الكتب العربية في هاتين الجهتين وكانت دائرة النرجمة موء لفة دائمًا من اليهود واحيانًا من بعض المسلمين الانداسيين المنضمين الى الاوروبيين وفيها الرئيس من الرهبان لمراقبة صحة الالفاظ اللاتينية وكانوا في القرث الثاني عشر والثالث عشر يترجمون من العربية الى اللاتينية وباشرة الاانهم بعد هذا الزمن صاروا يترجمون الكتب العربية من العبرانية

ولا يسعنا في ختام هذا الفصل الا مقابلة حالة الغرب الماضية بحالة الشرق الحاضرة · فنقول : انه اذاكان مبلغ نهضة الام ميقاس باهتمامها بالمعارف فجدير بنا ان نقول بعدما تقدم بيانه ان نهضة الشرق بعد كبوته لاتزال في طفولية موعلة الانه الى الان لم تنألف

فيه دائرة اترجمه نفائس الكشب الاوروبية فضلاً عن احياء الكتب العربية القديمة فيه دائرة اترجمه نفائس الكشب الاوروبية فضلاً عن القيام بشيء يسير من ذلك الواجب المقدس وينبه الشرق من سباته بواسطة نبهائه وفضلائه لطلب المبادىء والحقائق لاالتجارة الكتبية والصحافية

#### ( ناشرو الفلسفة الرشدية في اورو باومعارضوها )

قبل انتشار فلسفة ابن رشد في اررو باكانت الفلسفة فيها عبارة عن تعاليم لاهوتية مجموعة من عدة كتب مختلة مماكتبه اصحاب المذاهب اللاتينية · فلما دخلت فلسفة العرب الى اورو با حصلت اورو با بذلك على مجمل فلسفة ارسطو امي مجمل دائرة المعارف القديمة ·

وقد ذكرنا ان اول من ادخل فلسفة العرب الى اورو با رئيس اساففة طليطلة بالاندلس وقد لك بترجمته كتب ابن سينا اما اول من ادخل فلسفة ابن رشداليها فهو مخائيل سكوت وذلك في عام ١٢٣٠ في طليطلة ايضا ولذلك دعوه مو سس الفلسفة الرشدية في اورو با وكان مخائيل سكوت من المقر بين الى بلاط المانيا وقد عهداليه الامبراطور فردر يك الثاني الذي كان يكره رجال الدين بترجمة فلسفة ارسطو عن العرب وسيرد معنا ميف موضع آخر ان هذا الامبراطور هو السبب الحقيق في جرأة الفلاسفة والمترجمين على ترجمة الكتب الفلسفية

و بعد مخائيل سكوت قام هرمان الالماني فحذا حذوه محمياً من الامبراطور ايضاً والارجع انه اعتمد في ترجمة كتبه على بعض عرب الاندلس العارفين باللغة العربية الفلسفية

وفد ذكرنا في اثناء الكلام على تاريخ الفلسفة الرشدية عند اليهود المترجمين الذين حماهم هذا الامبراطور المرجمة فلسفة ابن رشد ، وقداستمر الممترجمون بعد ذلك يشتغلون تحت حماية هذا الامبراطور (١) حتى انه ما انتصف القرن الثالث عشر حتى كانت جميع كتب ابن رشد المهمة قد 'ترجمت الى اللغة اللاتينية ، اما كتبه الطبية قانها لم تنشر الا بعد كتبه الفلسفية

ولما نفذت فلسفة العرب الى اوروبا وانتشرت بين ايدي الناس في الكليات والمدارس

<sup>(</sup>١) اطلب سبب ذلك في رد الجامعة الثاني في الباب الثالث

والمكاتب والجمعيات وذلك قبل بلوغ فلسفة ابن رشد فيها اوج النفوذ والسلطان اشتغل الاكليروس الاوربي بمقاومتها لان اصولها مخالفة الفواعد الاديان الموجودة واول مقاومة حد ثت في وجهها كانت في الجمع الاكليريكي الذيب عقد في باريز في عام ١٢٠٩ فان هذا المجمع حكم على المشتغلين بها وهم اموري ودفيد دي دنيات وتلامذتهماوشجب «تعليم ارسطو الطبيعي وشروحه» وربماكان في هذه الكلمه «الشروح» اشارة الى شرح ابن رشد لان كلة «الشارح» على الاطلاق لا انطلق على سواه ومها يكن من هذا الامر فان هذا المجمع انماكان غرضه ضرب ارسطو الداخل الى بلادهم بواسطة العرب مترجماعن العرب ومشروحاً من العرب

وفي عام ١٢١٥ حرم الاكاير وس تعليم ارسطو ايضًا خصوصًا تلاخيص ابن سينا ٠ وفي عام ١٣٣١ اصدر البابا غريغوريوس التاسع حرمًا بمنع درس فلسفة العرب

وكان السبب الذي جعل الاكليروس يقومون على فلسفة العرب نفس السبب الذي جعل المسلمين واليهود يقومون عليها قبل ذلك · فات هذه الفلسفة تجعل للعالم نواميس طبيعية ومن عقائدها ان العالم قديم ازلي غير مخلوق منذ بضعة الاف من السنين فقط وان الخالق لا يصنع شيئًا في الكون الا بسبب « لازم» وكان رجال الدين يومئذ لم يتعودوا سماع هذه النغمة لائ العلم الطبيعي لم يكن قد رفع الغطاء عن النواميس الطبيعية ولذلك فقد كانوا يومئذ معذورين في انكارها · وانما ذنبهم الوحيد الاضطهاد لا الانكار اليك الرغبة في خنق الفكر لانه يعتقد اعتقادًا مخالفًا لمعتقدهم

ولكن من حسن حظ اور با انها لم تصرّ على هذا الخطاء الفاضح و فان اللاهوتيين فيها اضطروا بجكم الضرورة الى تغيير سياستهم في مقاومة الفلسفة مقاومة عمياء وصاروا يتخذون منها سلاحًا لمحار بتها به و فقام غيليوم دوفرن وحمل على فلسفة العرب خصوصًا ابن سينا حملة شديدة فسماه المجدف القاذف ولكنه كان يقول عن ابن رشد انه فيلسوف رزين عاقل وانما سوء فهم تلامذته شوه تعليمه وكان هذا الرجل (غيليوم دوفرن) اول اللاهوتيين الذين يجوز ان يقال فيهم انهم كانوا يعرفون فلسفة ابن رشد ومع ذلك فقد كان اشد اعداء هذه الفلسفة مع كثرة ثنائه على صاحبها لانه كان من اشد اعداء الفلسفة العربية

ُ و بعد غيليوم دوفرن قام اللاهوئي البير الكبير وكان من محبي ابن سينا وكان يعتبره استاذًا له واما ابن رشد فانه لم يكن يعبا أنه واذا اتفق وذكره في كتاباته فانه لا يذكره الا لتعنيفه على اجترائه على مخالفة الاستاذ الرئيس ( ابن سينا ) وقد ردّ البير الكبير على فلسفة العربردود اكثيرة و بعد البير الكبير قام القديس توما الذي هو اكبر الخصوم الذين وجدتهم فلسفة ابن رشد في طريقها

#### القديس توما

(رده على فلسفة ابن رشد وصورته معه )

وقد قلنا ان القديس توماكان اكبرخصوم فلسفة ابن رشد ولم نرد بذلك انهكات الشدهم تطرفاً وغلوًا في الطعن على حكيم قرطبة بل نعني انه كان اقواهم حجة واقدرهم على نقد فلسفته اما المتطرفون في الطعن على ابي الوليد فسيرد ذكرهم ولقد كان القديس تومايعتبر ابن رشد حكيماً من الحكماء الاجانب، قال رنان « وفي الامكان ان نقول إن القديس توما كان أكبر تلامذة ابن رشد فانه بصفته فيلسوف مديون بكل شيء للشارح العربي (ابن رشد) .

ويما استدل به رنان على ان القديس توماكان تليذ الابن رشد (اـــــ آخذ اعنه) شرحه ارسطو على الطريقة التي شرحه بها ابن رشد ونقله من فلسفته اقوالا مطابقة لكتابات الوليد

وكان القديس توما اعظم فلاسفة اللاهوت في العصور المتوسطة بل هو اعظم حكيم قام في الكنيسة الغربية

اما نقضه الفلسفة العربية والرشدية فلم يتكلف له عناء شديداً على ما يظهر لان الهدم سهل وقد صرف همه في هذا الرد الى المسائل العليا المبنية عليها الفلسفة العربية وهي اولا ازلية المادة وعدم المقدرة على وصف حقيقتها وثانيا ارتباط المبادى الاولى التي صدر العالم عنها بعضها ببعض وثالثا كون العقل الاول الذي صدر عن المبدأ الاول اي الخالق عز وجل واسطة بينه و بين العالم الذي صدر عنه اي عن العقل ووحدة هذا العقل وابعا انكار العناية الالهية كما يتصورها العامة وخامساً استحالة الخلق اي الايجاد من العدم بلا واسطة التولد والنمو والنمو واسطة التولد والنمو واسطة التولد والنمو واسطة التولد والنمو ولية والنمو والن

ويما هو جدير بالذكر أن القديس توما لم يعتمد على الفلسفة اللاهوتية القديمة في الرد على فلسفة أبن رشد بل أخذ من المبادى، الارسطوطاليسية سلاحًا لمحار بة هذه الفلسفة. واول شيء وضعه ان ارسطو اخطاء في شيء والعرب الذين جاءوا بعده زادوا على فلسفته اشياء فازداد الخطاء بذلك ولكن لباب فلسفة ارسطو صحيح وقد قال القديس توما بصحتها لانه استطاع ان يستخرج منها مسائلة خلود النفس التي هي مسائلة المسائل وذلك انه اثبت من كرتب ارسطو ان هذا المعلم كان يعتقد بان النفس جوهر قائم بذاته

اما رد القديس توما على فلسفة ابن رشد في خلق العالم فقد كان بمثاية تجاص لا يرده العقل ، فانه قال ان خلق العالم لم يكن عبارة عن حركة كما يقول ابن رشد وارسطو وان هذه الحركة نقتضي شيئًا تحركه بل كان عبارة عن صدور وفيضان ، واكن لا يجب ان نعتبران ارسطو وابن رشد قد خدشا الا يمان بهذا القول فانه قول صحيح بالنظر الى الحالة الحاضرة ، ذلك انه لا يحدث الآن شيء جديد في العالم بدون حركة ومادة ، ولكن في بدء الحلق كانت الحالة على غير ما هي عليه اليوم ، اي ان وجود الشيء كان عبارة عن صدور وفيضان بلا احلياج الى مادة أيصنع منها ، واقد اخطاء ارسطو خطاء شديد ابقوله بازلية الزمان والحركة ولكن لم يكن يجوز لا بن رشد ان يستنتج من هذا الخطاء القول باستحالة الخلق

اما في مسألة وحدة العقل فقد كان الحكيم توما يتحمس اكثر من تحمسه في مسالة الخلق و فقد كان يقول ان القول بوحدة العقل في الانسانية خطاء عظيم لانه يغضي الى الاعلقاد بان القديسين والابرار لا فرق بينهم و بين باقي الناس ورغبة في نقض هدا الجانب الضعيف في فلسفة ابن رشد نقضاً تاماً رجع القديس توما الى حكماء المنقدمين من يونان وعرب فقال ان هذه المسالة لم يقل بها احد لا ارسطو ولا اسكندر دفروز ياس شارحه اليوناني ولا ابن سينا ولا الغزالي ولا ثيوفراستوس ولا شميستيوس والتحميم هولاء الحكماء كانوا يعتبر ون العقل قابلاً للانقسام في البشر وتوصلاً لتاء ببد هذا القول اثبت القديس توما ان مبداء الشخصية هو عبارة عن مادة موجودة خلافاً لقول ابن رشد ان الشخصية هو عبارة عن مادة موجودة خلافاً لقول ابن رشد ان الشخصية هي صورة لا غير و

وقد قال رنان: لا ريب ان القديس تومامصيب في اثباته شخصية الانسان وانكار كونها صورة فان العقل يقول « انا » و يعرف انه موجود مسئقل · واكمن ارسطو لا يقول ان الشخصية هي عبارة عن صورة بل يقول انها عبارة عن صورة وهيولي · ولو كان لكل انسان عقل مخصوص لوجب ان يكون في الكون عدة انواع من العقل وتحتم ان يخلق الله عقولاً في كل يوم الى ما لا نهاية له · فالابسط من ذلك كله ان 'يقال ان عقل الانسان

ينمو بنمو جسمه وشانه في ذلك شاءن باقى الاعضاء

وقد ردَّ القديس توما على ابن رشد قوله في مسالة اتصال العقل الفاعل بالعقل المنفعل واتصال العقل المفارق بالانسان وقال اننا لا نرى شيئًا ولا نفهم شيئًا بلا انعكاس صورته عن ذهننا ولذلك يستحيل على المادة ادراك العقل المفارق لها ولكن احد تلامذة القديس توما وهو بيير دوفرن لم يتابع معلمه فايد بناءً على تعليم القديس دنيس الاريو باجيتي ان العقل الانساني يكنه ان يرى الخالق ورايه في ذلك موافق لراي ابن رشد

وما من احد يجهل انه من السهل على الخصم ان ينقض حجج خصمه بعد وفاته ولذلك سهل على القديس توما ان ينقض فلسفة ابن رشد و يظهر ما فيها من المخالفة الملسفة السطو وفاجله معاصروه اعظم اجلال و يعد وفاته صوروه في عدة صور تدل على انتصاره على حجيم فلاسفة المتقدهين و منها صورة في كنيسة القديسة كاترين في بيزه (١) موضوعة بجانب المنبر الذي يُقال ان ذلك المعلم العظيم قد علم الناس ونه وهذه الصورة هي من تصوير فرنسيسكو تريني احد مشاهير المصورين في القرن الرابع عشر وقد صورها في سنسة ١٣٤٠ على الارجح وهي تمثل في اعلاها العزة الالهية تحيط بها الملائكة ومنها يصدر النور الله موسى والانجيليين الاربعة والرسول بولس وجميعهم واقفون في السحاب وتجت السحاب صورة القديس توما تنعكس على وجهه تلك الانوار فضلاً عن ثلاثة اشعة خصوصية صادرة اليه من العزة الالهية نفسها وفي جانبي الصورة على موازاة كتف الحكيم نوما اي يف مكان ادنى من مكانه قليلاً شخصان يمثلان ارسطو وافلاطور وفي يد كل واحد منها كتاب من هذين الكتابين يصعد خيط من النور نحو كتاب من كتبهما ومن كل كتاب من هذين الكتابين يصعد خيط من النور نحو واس القديس توما ويمترجان بالنور الالهي النازل من فوق اما القديس توما فهو جالس وأس القديس توما ويمترجان بالنور الالهي النازل من فوق اما القديس توما فهو جالس في الصورة في كرسيه وفي يده الكناب المقدس مفتوحاً عند هذه العبارة

« ان فمي يجدث بالحق وشفتاي »

« تبغضان الضلال »

وحول كرسي القديس نوما تحت قده يه اي على موازاتها علائه الكنيسة الذين سبقوه واشعة النور منشرة عليهم من موء لفاته العديدة الموضوعة على ركبتيه · ومن. هذه الاشعة شعاع يصيب شخصًا سافطًا على الارض في جانب الرسم مع كثيرين غيره من الفلاسفة المخالفين · وهذا الشخص هو شخص ابن رشد دلالة على انتصار توما عليه ·

(١) هي أحدى مدن ايطاليا الجميلة المشهورة بآثارها النفيسة

اما هذه الصور فهي تدعى «مجادلات القديس توما»

وقد 'صور القديس توما عدة صور بهذا المعنى للدلالة على انه نقض فلسفة ابن رشد وافام مكانها فلسفة ارسطو الحقيقية ولعل الاباء الدومينيكيين معذورون في هذا التصوير الذي كانو بغرون به مشاهير مصوري تلك القرون لرغبتهم في تا بيد حجتهم فلاسفة العرب كانوا ير ومون احياء فلسفة ارسطو كمايفهمونها هم لا كما فهمها العرب وكان فلاسفة العرب بمثابة عارة في سبيلهم ولذلك وجدوا انفسهم في حاجة الى اسقاط سلطة العرب لافامة سلطتهم ومع ذلك فهم لا يلامون على انهم حملوا تلك الحملة على الفلسفة العربية لانهم كانوا يحسبون انهم يحسنون صنعاً في تا بهد ارائهم وانما اللوم يقع عليهم العدم احترامهم حكياً عظياً كابن رشد كان يحترمه رصيفه وتليذه القديس توما نفسه ولوكات هذا القديس في قيد الحياة حينا صوروه تلك الصور لانكر عليهم ولا شك ذلك النصو ير لان الرجل الكبير يحترم دامًا الرجل الكبير

ولما توفي القديس توماكات الفلسفة اللاهوتية في غاية القوة ولكن المبادى العربية كانت التقدم ايضاً فقام بعده ريون مارتيني واعتمد في مقاومة انصار المبادى العربية على الامام الغزالي وكان يقول انه من الافضل الرد على الفلاسفة بفم فيلسوف كأنه كان يعتبر الغزالي من انصار الفلسفة لا من خصومها في قام بعده جيل دي ليسين و برنار دي تريليا وهرفه نديليك ودافعوا عن مذهب القديس توما ايضاً و بعدهم قام دنت الشاعر الايطالي المشهور وضرب ايضاً ابن رشد في هذه الحرب الفلسفية ولكن ضر باته كانت خفيفة ولما كتب كتابه المشهور « الجحيم » لم يضع فيه ابن رشد في اماكن الكفرة والمحدين بل وضعه في مكان خصوصي احتراماً لحكمته و بعد ذلك قام جيل دي روم لمقاومة فلسفة العرب خصوصاً فلسفة ابن رشد و بلغ في ذلك شيئاً من الشهرة التي بلغها القديس توما والمبر الكبير ، ثم خلفه تليذه جيرار دي سيسين في هذه المقاومة

وأكن كل ما نقدم من المقاومة لمبادئ ابن رشد ليس بالشيء الذي يستحق الذكر بالقياس على مقاومة ريمون لول لها ، فان هذا الرجل الطائش صرف عمره خصوصاً من سنة ١٣١١ الى سنة ١٣١٦ في الجولان بين باريز وفيهذا ومونبليه وجنوى ونابولي وبيزه محرضاً الناس على العرب وفلسفتهم ومبادئهم ، ولما اجتمع مجمع فيينا في سنة ١٣١١ رفع الى البابا اكثيمنض الخامس عريضة بطلب فيها ثلاثة امور ، الاول انشاء جمعية عسكرية كبرى للسعى في اسقاط الاسلام ، والثاني انشاء كليات لدرس اللغة العربية ، والثالث حرم

المسيخيين الذين كانواينصرون مبادئ ابن رشدوتحريم التعليم في كتبه في المدارس الاوربية · ولكن المجمع لم يهتم بهذه العريضة ولا بحث فيها

## الرهبان الفرنسيسكان

( نصرا و فلسفة أبن رشد ضد مذهب القديس توما )

فما نقدم يتضح انه كان يومئذ في اور و با علماء اشداء ينصرون فلسفة العرب ومبادئ ابن رشد . لانه من الثابت ان المناظرات والمجادلات لاتكون عنيفة شديدة الا اذا كانت قوة الجدال في الجانبين وكيف يقوم عالم كالقديس توما وتكون له تلك الاهمية الحجبرى او بقوم رجل متطرف مثل ريمون لول و يطلب حرم مبادى العرب والمشتغلين بها لو لم يكن هنالك قوم اقو يا منصبون على نصرة هذه المبادىء بقوة تعادل قوة الذين كانوا يجار بونها وقد اثبت رنان ان هولاء النصراء لمبادى العرب كانوا من رهبان الفرنسيسكان ومن

كلية باريز الكبرى ذلك ان رهبنة الفرنسيسكان انما هي في الاصل عبارة عن مسيحية جديدة في المسيحية والن المها يعتبر ون فرنسوى داسيز موء سسرا العظيم بمثابة مسيح ثان جاء الى الارض لتجديد الديانة المسيحية واصلاحها ولذلك لم يكونوا بعبئون كثيرًا بسلطة البابا ولا يعتبر ون شيئًا

غيرالمبادى المسيحية التي نشأ واعليها و فنشأ عن ذلك بينهم وبين رهبنة الدوه نيكيين نزاع شديد في المسائل الدينية وذهب فيها منهم كثيرون ضحية النار والتعصب وقد نبغ منهم كثير ون من الرجال الواسعي الصدر المتساهلين الجريئين في القول والفعل مثل الاخ الياس وحنا دوليف ودون سكوت واوكام ومارسل دي بادو وكلهم كانوا مقاومين لسلطة رومه : وكانوا يعتبرون مقاومتهم لهاولتعاليم القديس توما اللاهوتية والفلسفية التي كادت تكون يومئذ تعاليم الكنيسة الغربية كلها بمثابة بدء تجرير الفكر والانطلاق من الاسر و فكانوا بحكم الضرورة

اعواناً للبادىء العربية

واول علماء السكولاستيك ( الفلسفة اللاهوتية ) الذين قبلوا هذه المبادئ ونشرواروحها بين الناس كان اسكندر دي هاليس زعيم المذهب الفرنسيسكاني . ثم خلفه جائب دي لاروشل فحذا حذوه في قبول الفلسفة العربية وتعليمها وقد اعتمد على ابن سينا في كل ما كتبه في علم النفس والاخلاق . ومما هو مشهور ان جميع المبادى التي نقرر نبذها في علم النفس والاخلاق . ومما هو مشهور ان جميع المبادى التي نقرر نبذها في علم النفس والاخلاق .

باريز في عام ١٢٧٧ انما كانت اللاباء الفرنسيسكان وتلامذتهم وهي مأخوذة عن ابن سينا وابن رشد ، و في هذه السنة نفسها كان رئيس اساقفة كنثر بري روبر دي كيلواردبي الدومينيكي يطعن في مجمع عقد في مدينة اكسفورالتي كانت مصدر التعاليم الفرنسيسكانية ببادى شبيهة بالمبادى والتي طعن فيها في باريز ، فغير بعيد ان يكون الفلاسفة الذين حاربهم غيليوم دوفرن والبر الكبير والقديس توما من الفرنسيسكانيين

و بناء على ذلك تكون الكنيسة يومئذ فدانقسمت فسمين فقسم قبل المبادئ والفلسفة العربية وصار يدعو الناس اليهامن بعض الوجوه وفسم انكرها وصار يحذر الناس منها وعاييبت ان الفرنسيسكان كانوا في مقدمة اولئك المحامين ما كان في كتابات بعض علمائهم من الاحترام لابن رشد وان كان بعض منهم ايضاً فد رد واعليه رد اشديد افض فن ذلك ما كتبه احده وهو روجه باكون اذ قال « ان ابن سينا هو اول من اوضح فلسفة ارسطو ولكن الذين جاهوا بعده اوسعوه رداً وتخطئة منهم ابن رشد الذي كان فلسفة ارسطو ولكن الذين جاهوا بعده اوسعوه رداً وتخطئة منهم ابن رشد الذي كان اعظمهم بعده فانه خالفه في عدة امور وفد انكر مشاهير العلماء الذين نقدمون افلسفة ابن رشد وهو رجل قوي الحجمة اصيل مبادئها » وقال في موضع آخر « بعد ابن سينا قام ابن رشد وهو رجل قوي الحجمة اصيل الرأي فهذب تعاليم الذين نقدموه وان كانت تعاليمه نفسها محتاجة الى التهذيب والتكميل في بعض المواضع » وكان روجه باكون هذا يعجب من عدم ترك الحصوم الفلسفة الاور و بية القديمة للاقبال على هذه الفلسفة العربية الجديدة وذلك لانه كان على ما يظهر يجهل السم القديمة للاقبال على هذه الفلسفة العربية الجديدة وذلك لانه كان على ما يظهر يجهل السم الكامن للدين فيها المائمن للدين فيها المن على ما يظهر يجهل السم الكامن للدين فيها المناه المناه المن فيها المناه المن فيها المناه المائمن للدين فيها المناه المناه

وقد ظهر هذا السم في باريز بعد ذلك ظهوراً واضحاً و فان مدرسة السور بون فيها كانت مدرسة لاهوتية تعلم تعليم القديس توما ولكن كلية باريز كانت على خلاف ذلك و فان كثيرين من اساتذة الفنون فيها كانوا من انصار مذهب ابن رشد وقد وُجد في فان كثيرين من اساتذة الفنون فيها كانوا من انصار مذهب ابن رشد وقد وُجد في هذا العصر من آثارهذه الكلية تسعة دفاتر محنوية على تعاليم هذا الفيلسوف كانت تدرس في القرن الثالث عشر والرابع عشر و بعضها دلت حالته على انه كان يستعمل في الدرس كل يوم واصطلت يوم فاصطلت يوم فاصطلت منذ ثلاثة اعوام في باريز وعلماء اللاهوت فيها نارخلاف حامية والسلطة العسكرية واما الدومينيكيون فانهم كانوا مع علماء اللاهوت وقد استصدروا من البابا اسكندر الرابع في مدة ست او سبع سنوات ٤٠ امرا بحرمان فلسفة العرب والمشتغلين

بها . ولكن لم يكن غرضهم منذلك دينياً فقط بلكان فيذلك للسياسة والحسداليدالطولى . وانما كان غرضهم ان يكونوا اصحاب النهي والامر وحدهم في جميع اجزاء الكنيسة الغربية . وقد جاء في شعر بعضهم ، ان هذه الحرب كانت بين اهل دومينيك والذين يقرأ ون «اللوجيك» اي المنطق . فهي اذًا حرب سياسية

واليك بعض المبادى ً التي قرر مجمع بار يز اللاهو تي في سنة ١٢٦٩ حرم المعتقد بها يومئذ ٍ وهي كلها ماخوذة من فلسفة ابن رشد كما ترى

- « ان المجمع يحرم كل من يعتقد ان العقل الانساني واحد في كل »
- « الناس وان العالم ازلي وانه لم يو َجد قط انسان اول س
- « ولد البشر منه وأن النقس التي هي صورة الانسان تفنى بفناءً »
- « الجسد وان الله لا يعلم الجزئيات التي تجدث في العالم وان »
- « العناية الالهية لا توَّثر في افعال الانسان ولا تديرها وان الله »
- « لا يقدر أن يجعل الشيء القابل للموت والفناء (أي الانسان »
  - « وما سواه ) خالدًا باقياً »

واكمن مع كون هذه الحرب سياسية فان الدين تاثر منها تاثرًا بليغًا وتزعز عددامة الايمان في صدور الناس فحدث يومئذ ما كان حدث في الانداس لوسمع الانداسيون لفاسفة ابن رشد وقبلوها ولكنا نرجع أن ابن رشد كان فادرًا في حياته على صرف هذه الزوبعة عن نفوس ابناء وطنه لو فبلوها بواسطة التاثويل الذي لجاءً اليه والتاثويل على ما هو معلوم باب واسع يسع كل الآراء والتعاليم ولكن ماذا يفيد التاثول اذا كان غرض هذه الفلسفة المساواة بين الناس وتعايمهم أن جميع الاديان حق وهي متشابهة وما الفائدة من الدين اذا كان كل مؤمن يجب عليه أن يعنقد بموجب هذه الفلسفة أن دينه ودين غيره على حدسواء والمائلة التعزية الكبرى واللذة العظمى في الدين أن يعتقد المؤمن أن الحقيقة في يده وحده وأن الله اله قومه لا اله احد غيره وديم أوداعًا أذا ايتها الآمال الحلوة التي كدنت احسبك مختصة بي دون سواي وداعًا يا فردوسًا سماويًا ما كنت اظن دخولك التي كدنت المدن يعتقد اعتقادًا يهين اعتقادي و يجرحه وقبحًا لهذه المساواة التي تحره في اللذات وعظم اللذات و المناس المناس المناس المناس والمناس والمناس المناس المناس

وا اسفاه · هكِذا يقول المؤمن الضعيف الذي يقرا \* الفلسفة · وهو يقول ذلك ولا يعلم ان قوله هذا اعظم اهانة اللاخاء البشري والانسانية

#### انتصار الفلسفة الرشدية

#### ( و بلوغها في ڪابة بادر اوج العظمة )

فبناءً على ما أقدم صار ابن رشد عبارة عن رايسة تتحارب حولها شعوب وأم مختلفة في اليطا وفرنسا واسبانيا ، وكان للفيلسوف العربي الجايل سمعتان ، الاولى سمعة الفضل والعلم والنزاهة وهي عند اساتذة المدارس الذين كانوا يرومون كسر النير القديم ، والثانية سمعة الكفر و بغض الدين وهي عند العامة والبسطاء والجهلاء ، ولم يائت القرن الرابع عشرحني صارت سلطة ابن رشد في اور و با فوق كل سلطة ونقدم على ابن سينا بعد ان كان محسو با في القرن الثالث عشر دونه ، ولما اراد الملك لو يس الحادي عشر ملك فرنسا اصلاح التعليم الفلسفي في سنة ١٤٧٣ طلب من اساتذة المدارس « تعليم فلسفة ارسطو وشرح ابن رشد عليها لانه ثبت ان هذا الشرح صحيح مفيد»

ولقد كان انصار المبادى والمشدية في القرن الثالث عشر غير معروفين ولذلك يتعذر أسمية احد منهم وانما عرف وجودهم من حدة الذين كانوا يطعنون في المبادى العربية كرايون لول وغيره كما نقدم الما في القرن الرابع عشر وما بعده فقد تالف حزب عظيم لابن رشد وكاث هذا الحزب يدرس مبادئه جهرًا و بذلك انتصرت هذه المبادى انتصارًا عظيمًا

وان قيل ماسبب هذا الانتصار ولماذا لم تجتنق بزور الفلسفة في تربة اوروبا فالجواب عن ذلك ينحصر في اربعة امور الاول ان جميع اللاهوتيين والفلاسفة كانوا مقرين لارسطو ومعترفين بفلسفته ولذلك كان الخلاف على تفسيرها لا على حقيقتها والثافيات النسل الهندي الاور بي الذي تالفت منه امم اوروبا نسل ذو مزية على باقي الشعوب من حيث حب الفلسفة والعلم كما ان الساميين اي الشرقيين كانوا متازين بخروج الحرية والدين منهم ولذلك نبغ في الاوروبيين رجال اصحاب جرأة على القول والعمل والثالث قيام امبراطور كبير كفردريك الثافي الذي حارب الدين ورجاله في اوروبا محاربة في الدين الدين الدين الدين المسيحي بمجاورته للدين الاسلامي والدين اليهودي في الغرب صار اكثر تساهلاً مما كان من قبل بدلاً من ان يزداد تعصباً ومما زاد هدا التساهل الحملات الصليبية على الشرق ومصادفة المسيحيين الاورو بيين سلطانًا مسلماً كصلاح الدين الايوبي في غاية النزاهة والعدل

والصدق · فلا ريب انه كان لهذا السلطان الجليل من التاثير على نصارى الغرب بواسطة اخلاقه وصفاته ما لايحدثه الف كتاب في الفلسفة والحكمة · ذلك انه كان كتابًا في الحكمة حيًا ناطقًا لا يجناج الى تفسير او تا نو يل

وكان بدء انتصار فلسفة ابن رشد في كلية بادو المشهورة في ايطاليا . وكانت الحركة الاورو بية والفلسفية في بولونيا وفراري والبندقية تابعة لهذه الكلية . وقد بدائت فلسفة ابن رشد فيها بتعليم كتبه الطبية ثم تلتها كتبه الفلسفيه . واول موء سسي تعاليم ابن رشد فيها بطرس دابانو الذي احرق ديوان التفنيش عظامه بعد موته عقاباً له .

ولما انتشرت مبادى، العرب في بادو والبندقية شاعت على الخصوص بين الطبقات العليا، فصار اهلها يفتخرون بانهم من انصار فلسفة ابن رشد، فكان هذه الفلسفة أصبحت «ثموضة» يتزيابها كل من يطلب استقلال الفكر، ولكنه من المعلوم ان استقلال الفكر الذي لا يضر ولا يؤذي احدًا ولامبداء شيء واستقلال الفكر الذي هو عبارة عن خشونة وغلاظة شيء آخر، ولذلك نشاء تجت راية فلسفة العرب في ذلك الزمن البعيد جيل جديد كان يزدري الاديان و يدعي العصمة ولا يقابل آراء غيره الا بكل وقاحة وخشونة، فقام يومئذ بترارك المشهور الذي كان من اشد اعداء فلسفة العرب لمقاومة تلك الافكار الجديدة،

و بترارك هذا هو اول فلاسفة الفلسفة الحديثة وانكان من فلاسفة الفلسفة القديمة ولك انه اول رجل دعى الناس الى الرجوع لعلوم اليونان والرومان القديمة وكان شديد الكراهة لعلوم العرب وعلى الخصوص ابن رشد وله في ذلك اقوال تدل على حمق واخلاص مما فانه كان يقول لصديقه جان دوندي « ارجوك ان لا تخاطبني في شان العرب فانني اكره هذا الجنس وانني لا اجهل قدر اطباء اليونان اما اطباء العرب قلا قدر لهم عندي واما شعراوه هم فقد عرفتهم ولا شيء اشد حدة ومضرة وركاكة من شعره ( بخ بخ بخ بخ بخ والما والقد سمعت بعض اطبائنا يثني عليهم و يقول على مسمع من رفافه الذين كانوا يوافقونه انه لو وجد طبيباً في هذا العصر مساوياً لا بوقراط لما سمج له ان يكتب في فن الطب بعدما كرتبه العرب فيه فن الطب بعدما وفرجيل شاعراً بعد هوميروس وتيت ليف وسالوستوس موء رخين بعد هير ودوتس وفرجيل شاعراً بعد هوميروس وتيت ليف وسالوستوس موء رخين بعد هير ودوتس وقوسيديدوس ولا يجوز ان يكون احدبعد العرب شيئاً مذكوراً وقل لي كيف يجوز انتاخن وتوسيديدوس ولا يجوز ان يكون احدبعد العرب شيئاً مذكوراً وقسبق كل الام الاالعرب معاشر الايطاليين نساوي اليونان في اشياء ونفوقهم في اشياء ونسبق كل الام الاالعرب معاشر الايطاليين نساوي اليونان في اشياء ونفوقهم في اشياء ونسبق كل الام الاالعرب معاشر الايطاليين نساوي اليونان في اشياء ونفوقهم في اشياء ونسبق كل الام الاالعرب معاشر الايطاليين نساوي اليونان في اشياء ونفوقهم في اشياء ونسبق كل الام الاالعرب

فهل قضي على قريجة ايطاليا بالخمود والانطفاء · ام ذلك القول جنون وهوس»

وفي كتب بترارك كثير من هذه الافوال التي تدل على كراهته المبادى العربية وفي كتب بترارك كثير من هذه الافوال التي تدل على كراهته المبادى المنته فيها وبها ان احد اهالي البندفية المنتصرين الهلسفة ابن رشد زاره في ذات يوم في مكتبته فيها وبينا هما في الحديث استشهد بترارك بكلام للرسول بولس وابتدره الزائر الرشدي بقوله دع كلام هذا المعلم لك اما انا فمعلمي يكفيني (يعني ابن رشد) فحاول بترارك الدفاع عن الرسول فاجاب الزائر الرشدي ضاحكاً: ابق انت مسيحياً صادفاً كما انت اما انا فانني لا اعتقد بشيء من كل تلك الخرافات وما بولس واغسطينوس اللذان تذكرها باللذين يستحقان الذكر فان ابن رشد اعظم منهما بكثير وبا ايتك تستطيع مطالعة فلسفته سيستحقان الذكر فان ابن رشد اعظم منهما بكثير وبا ايتك تستطيع مطالعة فلسفته فعند هذا الكلام نهض بترارك بغضب فقبض على رداء زائره وطرده من داره

و بعد بترارك قام في كلية بادو جان دي جاندون وكأن من اعظم انصار فلسفة ابن رشد حتى دعي «سلطان الفلسفة وامير الفلاسفة» ثم قام بعده بولس البندقي وكان ورف السالكين سببله وهكذا لم ينقصف القرن الخامس عشر حتى صار ابن رشد صاحب السلطان المطلق في كلية بادو والمعلم الاكبر الذي لا يعارض ولو شئنا ذكر جميع الاساتذة والعلماء الذين شرحوا فلسفة فيلسوفنا في كليتي بادوو بولونيا في خلال القرن الخامس عشر لكتبنا بذلك صفحات كثيرة يضيق دونها هذا الكتاب وقد كان المعارضون لهذه الفلسفة في هذا الزمن ضعفاء الاصوات لانها كانت في اوج العظمة والسلطان

ولكن هذه العظمة لم تدم وقتاً طو يلاً . فان ايطاليا في اخر القرب الخامس عشر الهمت الهمت الهمت المشهور واحدث خرقاً في تعليم الهمت الهمت المشهور واحدث خرقاً في تعليم ابن رشد . ذلك ان انصار الفلسفة الرشدية كانوا يقولون ان النفس بعد الموت تعود الى الله وتفنى فيه اي تفقد شخصيتها . اما بومبونا الذي لقدم ذكره فانه اثبت من كتب الله وتفنى فيه اي تفقد شخصيتها . اما بومبونا الذي شرح ارسطو قبل ابن رشد والذي كان ابن رشد يعتمد احياناً عليه — ان الانسان يفنى بعد الموت وانه لا خلود غير الخلود الانسان النوعي الذي على الارض . فانقسم يومئذ المشتغلون بالمبادى عقسمين قسم يعتمد على ابن رشد في اثبات الشخصية الملانسان وقسم يعتمد على اسكندر دفرود يزياس . وعهد البابا لاون العاشر الى العالم نيفوس بالرد على بومبونا . وكان نيفوس من انصار مذهب ابن رشد . وفي ذلك منتهى العجب لان مبادى ، ابن رشد صارت بومئذ عبثابة النصيرة للكنيسة على العدو الجديد الذي كان ينكر حميع اصول الدين بعد ان كانت عدوة للكنيسة وهكذا العدو الجديد الذي كان ينكر حميع اصول الدين بعد ان كانت عدوة للكنيسة وهكذا

تكون المبادى، في كل زمان ومكان فانها تجنلف باخنلاف العقول التي نتصرف بهاوالاحوال التي تنصرف بهاوالاحوال التي تنشاء فيها

وكان الناس يومئذ يميلون كل الميل الى هذه المباحثات · فكانوا يحرضون نيه وسلاد على بومبونا و يطعنون في بومبونا مع انهم يوء يدونه في السر و يحثونه على الرد على خصمه · وكان لبومبونا خصم آخر وهو اشيليني احد زعاء مذهب ابن رشد · ومن المشهور في كلية بادو حتى اليوم ان اعظم ما حدث فيها هو الجدال الشديد بين بومبونا واشيليني وكان اشيليني يتغلب على خصمه في الظاهر الا ان الجمهور كان يهرع الى سماع دروس بومبونا ويفضلها على دروسه · ولعل ذلك كان من قبيل الرغبة في سماع الجديد الغير المألوف · وكان بومبونا يقول ان فلسفة ابن رشد خالية من الاهمية ولا ، عني لها وهو يشك في ان موء لفها كان يفهمها .

وكان حزب بومبونا 'يدعى ( جزب الاسكندر بين ) وحزب الفاسفة العربية أبدعي وكان حزب بومبونا 'يدعى ( جزب الاسكندر بين ) ولم يات الول القرن السادس عشر حتى صارت تلك المبادى، مبادى، ايطاليا كلها وفرغبة في ايقاف ايطاليا عن نزول هذا الاحدور الى النهاية انعقد مجمع لاتران وقرر حرم كل من يقول بان النفس غير خالدة و بانها واحدة في جميع الناس ومحاكمة كل الذين ينشر ون هذه المبادى، وكان ذلك في عام ١٥١٢ وقد روى المو، رخون السبعض الحاضرين في المجمع انفسهم قد تكلم مدافعاً عن تلك المبادى،

الفلسفة اليونانية ( وحلولها محل الفلسفة العربية )

وقد اتخذت كلية بادو في مدة القرن السادس عشر مبادى، نيفوس الرشدية شعارًا لما لانه كان يمكن تطبيقها على الدين ، واصبحت الكنيسة منذ ذلك العهد تستجسن فلسفة ارسطو اشد استخسان حتى ان الكردينال بالافيسيني كان يقول انه لو لم يقم ارسطو في العالم لفقدت الكنيسة بعض براهينها ، وكانوا يومئذ مجمعين على ان ابن رشد افضل شراح ارسطو ، ولذلك بلغت مبادى ، ابن رشد في ذلك الزمن منتهى النفوذ والانتشار واضطروا الى مراجعة كتبه واعادة ترجمتها وطبعها اجابة للذين كانوا يطلبونها من كل صوب ، فاين كانت يومئذ عينا فيلسوف قرطبة ليرى ما صار له في ذلك الزمان من السلطان على تلامذته الاورو بيين ? اين كان حساده الذين كؤروه ليروا كيف كان رجال

الدين يجارون في اورو با تيار الفلسفة ولا يقفون في وجهه لئلا يجرفهم ? هل كانوا ينظرون ذلك من اعلي السماء في ذلك الزمان ? واذا كان الخليفة يعقوب المنصور ينظر وهو في حملتهم فماذا عساه يقول بعد ان يرى بعينيه التبعة الهائلة التي وقعت عليه بمجاراته الحساد والوشاة في خنق العلم والفلسفة في ارض الاندلس الايشعر حينئذ بزيادة ثقل تاج الخلافة على راسه اذا كان بقي له هذا التاج هناك ? الايقطع الفضاء السماوي شرقًا وغربًا وشمالاً وجنو بًا للتفتيش عن روح ابي الوليد اطلب الصفح والعفو منها الاربب ان ابا الوليد قد انتصر في اورو با بعد موته انتصارًا لائقًا بحكيم قرطبة واعظم فلاسفة الاسلام

ولكن كل شيء يفني ويتغير في هذه الحياة ولا يدوم الا وجه الله ذي الجلال · فان سلطانًا فلسفيًا كهذا السلطان لا يمكن ان يدوم وقتًا طويلاً وهكذا جرى لابن رشد · ولبيان ذلك نقول.

كان الاساتذة في اورو با يدرسون فلسفة ارسطو من قبل بموجب تلاخيص ابن رشد وابن سينا . فلما قدم العهد بهذه التلاخيص صار الاساتذة يضعون شروحاً عليها من عندهم ويتلونها على الطلبة . فصارت فلسفة ارسطو تصل الى الطلبة بعد مرورها في التلاخيص الرشدية والتلاخيص اللاتينية . فكانت تخسر شيئاً كثيراً من صفتها الارسطوطاليسية . ولذلك كان لا بد من الرجوع الى النص اليوناني الحقيقي عاجلاً او آحلاً

ومن جهة اخرى فقد نقدم ان انصار الفلسفة في اوروبا انشقوا حزبين · فحزب مع ابن رشد العربي · وحزب مع اسكندر اليوناني · وذلك بما اوجب ايضًا الرجوع الى النصوص اليونانية

وفضلاً عن ذلك فان علماء ايطاليا كانوا ميالين الى آداب ذلك التمدن اليوناني القديم الذي كان بمثابة شمس اضاءت حينًا ثم خمدت · فاخذوا يعودون اليها

فنشائ عن كل ذلك حزب جديد اخذ يشتغل باداب اليونان وعلومهم دون ان يعتمد في ذلك على شيء غير النصوص اليونانية نفسها ، وكانوا يسمونهم الحزب الجديد ، اما الحزب القديم فهو حزب فلسفة العرب ومبادى و ابن رشد ، فبعد ان كان الخلاف بين « رشد بين واسكندر بين » على التجفيص صبح الخلاف بين « رشد بين و يونانيين » على الأطلاق

وفي ٤ افريل من عام ١٤٩٧ صعد الاستاذنةولاليونيكوس توموس في منابر التعليم في

كلية بادو واخذ يلقي فيها لاول مرة فلسفة ارسطو باللغة اليونانية • فنظم يومئذ في خلاك بعض الشعراء ابياتاً يقرظ بها هذا الاسئاذ دلااة على اهمية هذه الحادثة • ومن ذلك الحين اخذت النهضة اليونانية في ايطاليا بالنمو • فكما ان بادو والبندقية وشهال ايطاليا عادت كلها الى نص ارسطو الاصلي عادت فلورنسا الى نص افلاطون الاصلي ايضاً • فاصبحت البندقية وفلورنسه في ذلك بمثابة قطبي الفلسفة • فان الاولى كانت عقلاً يمثل النجقيق في البحث والثانية كانت قلباً يمثل رقة الفلسفة وروحانيتها

فاصطلت يومئذ نار الجدال بين «الرشدبين» و «اليونانيين " فنشاء عن ذلك الحنلاط غريب في فلسفة العرب واليونان والاوروبيين ولما قام المذهب البروتستنتي سيف اورو با انضم اليه كثيرون من اصحاب العقول المعتدلة الذين كانوا يخافون عاقبة التهور في مبادئ ابن رشد المادية و باتوا يحار بون هذه المبادئ و فكأن الاصلاح البروتستنتي كان وسطا بينها و بين المبادئ اللاهوتية القديمة ومنذ ذلك الحين ازداد فوز «اليونانيين» فلم تات سنة ١٦٣١ وهي السنة التي توفي فيها قيصر كريمونيني حتى زالت فلسفة ابن رشد من طربق الفلسفة الاوروبية الحديثة ودخات في حيز التاريخ القديم وكان كريمونيني هذا اخر زعيم لفلسفة ابن رشد في كلية بادو

[ الفلسفة الحديثة ( وحلولها محل الفلسفة اليونانية )

وسبب زوال فلسفة ابن رشدوالفلسفة اليونانية من طريق الفلسفة الحديثة يومئذ دخول هذه الفلسفة في طربق جديدة وان فلسفة ابن رشد تحملت هجمات انصارا فلاطون واللاهوتيين ومجمعي لانران ونرانته واضطهاد دبوان التفتيش ورد تناجميع على اعقابهم خاسرين ولكنها لم تستطع التغلب على الفلسفة الحديثة الجديدة المبنية على التجربة والامتحان والمشاهدة وفد كان من ابطال هذه الفلسفة ودعاتها المؤسسين ليوناردي فنسي و برونو وسار بي واكوننريو وغاليله المشهور الذي غير وجه الارض باكتشافه دوران الارض وديكارت ولوك وابنز ونيونن وفرنسيس باكون و

وفرنسيس باكون هذا هو اول من بدائبهدم الفلسفة اللاهوتية القديمة (السكولاستيك) لافامة صرح العلم الوضعي الجديد المبني على المشاهدة والتجربة والامتحان • وفد كان من البديهي فيام فاعدة كهذه القاعدة بعد الاختلاط الغريب الذي كان في الفلسفة الاوروبية

قبله · فان علماء السكولاستيك كانوا فوضى بعضهم يعمله على ارسطو العربي وبعضهم على ارسطو اليونانى والاختلاف في النفسير والنائو يل قلم بينهم على ساق وقدم · وكان مناظروهم من علماء الطبيعة في نضال ونزاع معهم ولكنهم كانوا محتاجين الى بوق جهوري الصوت بنرجم عافي نفوسهم و يغطي صوته اصوات خصومهم · فكان فرنسيس باكون هذا البوق · بل كان الربح العانية التي كنست الفلسفة القديمة كنساً وذهبت بتعاليمها الجدلية وتصوراتها الخيالية ·

واليك تاريخ هذه الحركة الفلسفية التي انتهت بالقضاء على الفلسفة القديمة

كانت الفلسفة الاوروبية مبنية من قبل على الفلسفة اليونانية التي وضعها ارسطو ونقلها الى اوروبا ابن رشد وفلاسفة العرب • وكان يكني ان يقال « قال ارسطو »لينحسم كل جدال • فكانت العقول خاملة لا تنصرف بشيء ولا تجترى \* ان متحدث شيئًا حذرًا من الخروج عن القواعد المقررة • وكان راس هذه القواعد « القياس » وهو العروف « بآلة ارسطو » او ميزانه لان الحقائق لا مندرك بدونه • مثال ذلك ؛ اذا اخذت النار ووضعت فيها ما قوان الما ، يتبخر • فكرر هذه التجربة عدة مرات فاذا تبخر الما في كل مرة وجب ان تجزم بان التبخر ناموس من نواميس الطبيعة • ثم انك ثقيس اللبن على الماء فتهو يتبخر ايضاً مثله • و بناءً عليه تكون فد عرفت طبيعة اللبن من قياسه على الماء • هذا هو القياس

فلما جاء باكون وراى ذلك الخمول الفلسفي رام اصلاحه · فكتب في ذلك عدة كتب منها كتابه « القياس الجديد » و « الاصلاح العظيم » وهو اهم كتبه ولم يصدرمنه سوى جزئين في عام ١٩٥١ — واليك خلاصة الآراء الفلسفية التي نشرها في كتبه

رأيه في التمدن اليوناني وفلسفته — يحمل باكون في كتبه على الفلسفة السكولاستيك اليونانية حملات شديدة ، ومن اعتراضائه ان كل ما يدر سونه اليوم (اي في ايام باكون) يدر سونه بناءً على اقوال اليونان ولا سيا ارسطو مع ان اليونان لم يعرفوا شيئًا من نواميس الطبيعة ولم يقرأ وا شيئًا في كتابها السامي ، فكيف يريد الفلاسفة تقييد العقل البشريك بمعارف اليونان اذاكان هوء لاء لم يدرسوا الطبيعة نفسها ، وفضلاً عن ذلك فان اليونان امة قديمة وقد كان البشر في عصرهم في دور الطفولية ونحن الآن في دور الشيخوخة ، فلن أسمع ، ومهن نتعلم ? من الاطفال ام من الشيوخ ؟ فالواجب علينا اذًا ان أنطاق العقول من قيود فلسفة اليونان ونترك كل واحد منا يستحن الامور بنفسه و يشاهد نواميس الطبيعة من قيود فلسفة اليونان ونترك كل واحد منا يستحن الامور بنفسه و يشاهد نواميس الطبيعة

بعينيه ويزن احكامها بعقله · ومع ذلك فان الفلسفة اليونانية لم 'نثمرشيئًا الى الآن ولم نحصل بواسطتها على فوائد ومنافع عملية · وكل ما استفدناه منها انها تعلمنا طرقًا سفسطائية في الجدل تجعلنا لا نطاب الحقيقة في مباحثنا ولكن حب الفوز والغلبة · فيجب تغييرهذه القاعدة التي جعلها العلم دعامته ووضع دعامة عملية جديدة له ليشمر ثمارًا عملية

ولكن قبل هدم القاعدة القديمة يجب انشاء « ترتيب » جديدللعلم اصولاً وفروعاً لوضع اصول كل فرع منه على الترتيب ، و بناءً على ذلك وضع باكون « الترتيب » المنسوب اليه وعليه يعتمد العلماء

الترتيب المشهور بترتيب با كون — قسم باكون قوى نفس الانسان في هذا الترتيب الم ثلاثة اقسام « الذاكرة ، والتصور ، والعقل » وجعل اصول العلم وفروعه نتفرع من هذه الكلمات الثلاث ، فمن « الذاكرة » بشتق التاريخ ومن « التصور » يشتق الشعر ومن « العقل » تشتق الفلسفة

ثم ان باكون ياخذ « التاريخ والشعر ، والفلسفة » كلاً بمفرده و يفرع منه فروعه ، فالتاريخ طبيعي و بشري ، والطبيعي يشمل درس الطبيعة ما فوق وما تجتمن علم الهيئة (علم الفلك) والجيولولجيا والجوغرافيا الخ ، والتاريخ البشري يشمل التاريخ الديني والتاريخ الاجتماعي ( الغير الديني ) وتاريخ الادب والفنون ن واما الشعر فانه يكتفي بقسمته الى ثلاثة افسام وهي ، الشعر للوصف ، والشعر للروايات ، والشعر للامثال و واما الفلسفة فهي ثلاثة فنون ، فرن معرفة الله ، وفن معرفة نظام الطبيعة ، وفن معرفة نظام الانسان ، ثم يفرع باكون من كل واحد من هذه الفروع فروعاً عديدة يضيق المقام دو نها ، ولو انيناعليها كلها لوجد القارى في انه لا يبقى اصل للعلم ولا فرع خارجاً عن هذه الدائرة

ميزان باكون ضد ميزان ارسطو - فبعد وضع باكون هذا الترتيب للعلم وشرحه كل اصوله وفروعه شرحاً كافياً وافياً وجه همته الى وضع قاعدة ابنائه ، فقال بوجوب ترك قواعد اليونان وارسطو والاعتاد على العقل في ذلك البناء ، وكانت قاعدة ارسطو توجب كانقدم ان كل امر يجرّب عدة مرات و يفضي الى نتيجة واحدة يجب ان يعد ناموساً طبيعيا ، وقد ذكرنا مثال ذلك في تجر بة تبخير الماء وقياس اللبن عليه ، اما باكون فانه قال ان التجر بة عدة مرات لا تكفي بل يجب معها امران ، الاول اعادة التجر بة والامتحان في نفس المادة المطلوب فحصها الى ما شاء الله حتى لا تبقى زيادة المشزيد واستئناف النجر بة في كل جزء من اجزاء المادة ومطاردة الاسرار الطبيعية الى ابعد مكامنها ، وثانياً عدم في كل جزء من اجزاء المادة ومطاردة الاسرار الطبيعية الى ابعد مكامنها ، وثانياً عدم

الاكتفاء بالا متحان الا يجابي بل اجرائ امتحان سلبي معه، مثال ذلك : بخر الماء بالنار يتبخر فاعد التجربة عدة مرات تجده يتبخر دائمًا ، هذا هو الامتحان الا يجابي ، اما الامتحان السلبي فهو ان تاخذ بخار ذلك الماء وتبرده فاذا عادما كان العمل صحيح وجاز لك ان تعد التبخر ناموساً طبيعياً ، ولا يجوز لك ان نقول ان ارسطو او افلاطون اوايا كان قد قال ذلك واثبته فعلينا ان نصدقه فاننا نريدان نحكم في امورناع والماعون اوايا الذين نقدمونا ، اي اننا لا نصدق احد اولا نبني حكماً على حكم احد ما لم تظهر لنا صحة قوله بالتجربة والامتحان والمشاهدة والبرهان — فبناء على ذلك كنست جميع المبادئ القديمة والتعاليم التي من وراء العقل كنساً وحل محلها علم الحسوسات او ما يسمونه العلم الوضعي او والتعاليم التي من وراء العقل كنساً وحل محلها علم الحسوسات او ما يسمونه العلم الوضعي او واعدوا للعلم ميداناً فسيحاً قرن وانصاره بذلك عقول العلماء والفلاسفة من قيود الماضي واعدوا للعلم ميداناً فسيحاً قرن فيه العلم بالعمل فنشأت عنه الاكتشافات والاختراعات التي عرفتها في عالم العلم والصناعة والزراعة ، فكأنه روح الحرية 'بث" مي العقل والعلم والعمل فاحياها معاً

ولكن فلنبحث الآن بعد مرور القرون الطوال وانتصار العلم والفلسفة في هذا العصر • هل قام العلم بكل الوظيفة التي انتدبه العقل البشري لها • هل قدر الى اليوم على استئصال كل الشقاء والرذيلة من الارض واصلاح شأن البشر فيها اصلاحاً تاماً • هل استطاع ارواء ظاء الانسان الى ماوراء هذه الطبيعة التي هي عظيمة ولكنها وا اسفاه مادية جامدة • و بعبارة واحدة نقول هل حل العلم محل الدين حلولاً نهائياً بعد تلك الحرب العقلية الكبرى التي دارت رحاها في اور با بين ام مختلفة وفلسفات مختلفة

كلا لم يصنع العلم ذلك صنعاً تاماً بعد وان كان قد صنع شيئاً كثيرًا منه ُ . ولسنا نعلم السبب الحقيقي في هذا العجز · هل هو ضعف العلم نفسه عن ارضاء الانسانية وتسكين ثائرها ام هو ضعف الانسانية نفسها عن احتمال قوة العلم الهائلة





# الماب الثالث



ردود الاستاذ على انجامعة وجواب انجامعة

#### ( مفدمة )

وصلنا الآن الى الباب الثالث من ابواب هذا الكتاب وموضوعه ردود الاستاذ على الجامعة في المجامعة في المجامعة على المجامعة على

وكلمنا هذه لا نقصد بها الا بيان الغرض الذي دعانا الى مجاو بة الاستاذ في الجزئ الناسع من الجامعة وفي هذا الكتاب فقد ادعت المجلة التي تدافع عن فضيلته دفاعاً لا يرضاه الاستاذ ولا شك ان الجامعة اهانته بجوابها في الجزئ التاسع وان فضيلته قال بعد وفوفه على ذلك الجواب « لا خسارة في حسن الادب » ولم يكفه المناك حتى راح صاحبها المعروف « قبل هذا العهد » بالرزانة والروبة يطوف اداراك القاهرة عمم كاتبها العمومية و يقول فيها ان الاستاذ كان كلما جلس في مجلس وضع الجامعة في الستى منزلة تماليات فانه غاضب عليها .

نقول — اما نحن فيضحكنا هذا القول من رَصيفنا صاحب تلك المجلة ٠ ذلك انتُهُ

يهين به فضيلة الاستاذ المحترم وهو لايدري ولذلك فيل عدو عافل خير من صديق جاهل . واي عافل يستليق وضع الاستاذ في موضع الذين يمدحون اليوم ويذمون غدًا جريًا مع اهوائهم واغراضهم الخصوصية · نحن ننزه الاستاذ عن هذه المنزلة · واذا كانت كلة « اساء فهمها » وكلمة « تجاهل » اللتان كُتبتا بسرعة على غلاف الجزء التاسع فد ساءتا الاستاذ حقيقةً كافال صاحب تلك المجلة فنحن نسيحبهما اي نرجع فيهما أكراماً لمنصب الاستاذ ان لم نقل أكرامًا للاستاذ • ولكن اي شأن لهانين الكلمتين المؤولتين اسوأ تأويل بازاء الكلمات الاخرى التي وردت في جواب الجامعة وكلها نقر بظ للاستاذ اليس من واجبات العقلاء المنصفين الواسعي الصدركة ابة الحسنة مع السيئة واليك حسنات الجامعة مع الاستاذ في تلك المقالة · فقد جاء في ذلك الرد «لان فضيلة الاستاذ صاحب الرد هو الثقة الذي مُرجع اليه في هذه المسائل» وايضاً « نروم ايضاح الاشكال فيها ولسنا نقول الردعليها لان علم الاستأذ الجليل اوسع من 'يواَ جه برد» وايضاً نريد الامام الغزالي « يسوُّناجدًا ان نكون قد اضطورنا في هذا الجزُّ الى الاشتغال بهذا الرد عن كتابة ترجمة هذا الحكيم العظيم الذي كان له على بني عصره تأثيرُ ما بعده تأثير . ولكن يسرنا في مقابلة ذلك أن اشتغالنا عنه كان بمحادثـة الاستاذ الذي ناب في قومه منابه في هذا الزمان » وايضاً « شكرنا في الختام لصاحب المجلة لانه تنازل عن الدفاع الى فضيلة الاستاذ و بذلك مكّن قراء اللغة العربية من قراءة مقالة لا بكتبها احد غير فلم الاستاذ في هذا الزمان »

هذا هو الاكرام الذي عاملنا به الاستاذ يومئذ فتركه كله صاحب تلك المجلة وتمسك بكلمتين جاءتا عرضاً على غلاف الجامعة · فاذا كان كل هذا الاكرام لا يكني فياكتاب دواوين الملوك والسلاطين من متقدمين ومتاخرين خصوصاً في كمبودج وانام والصيت اعير ونا افلامكم ساعة ليتعلم منها قلم الجامعة فن التزلف والتمليق

ولكن الغرض الحقيقي المقصود من ذلك الافتراء لا يخفي على اولي الالباب · فات القارئ الخلي الذهن اذا فراء رد الجامعة وسباب صاحب تلك المجلة فانه يحكم بلا بحث ولا اعال فكرة ان الذي يغيظ الخصم بالاكثار في ذلك الرد انما هو ما جاء فيه من البردان لا من الالفاظ · وهذا القول يسوقنا الى الغرض من كتابة هذه المقدمة

واول مانصرح به ان الجامعة لم نقصد بذلك الردفي الجزء التاسع و في هذا الكتاب الاالقيام بواجُب عليها لقرائها والجامعة لم ان المجلة او الجريدة ليست اصاحبها ولكنها لقرائها والجمهور الذي نصبت نفسها لخدمته وانما هي وديعة لهم بين يدي صاحبها واذا قام رجل ايا كان

ورام الرد على مباحثها — كأن يقول لها انك اخطائت في هذا وغلطت في ذاك ولم تفهمي هذه القاعدة ولم تدركي ذلك المعنى ونائتك تلك الاصول — فانه يجب حينئذ على تلك المجلة او الجريدة ان تنظر في تلك التخطئة وفاذا كان المنتقد مضيباً بانتقاده وجب عليها ان نقطع انامل صاحبها وترسله الى التجارة او الصناعة او الزراعة لانه احق بها و اذ من العار ان ويسمى المنشيء منشئاً و يبقى منشئاً اذا كان في الد ون من هو قادر على تخطئته في كل عبارة يقولها في بحث واحد واما اذا كان المنتقد غير مصيب او انه نظر في انتقاده الى وجه غير الوجه الذي نظر اليه المنشيء أو ان المنتقد غير مصيب على المجلة او الجريدة وحمة عن مصدر الثاني ولذلك الخلفت اراوهما فانه يجب حينئذ على المجلة او الجريدة حفظاً لكرامتها وكرامة قرائها معاً ان ترد ذلك الانتقاد بكل قوتها وتظهر مصادرها وبراهينها ليزداد الجمهورالذي تخدمه ثقة بروايتها ونقلها

فنحن اذاً في ذلك الرد وفي هذا الكتاب لم ندافع عن دين ولا عن علم وانما دافعنا وندافع عن مبداء الجامعة ومصلحتها اما الدين اياكان فانه في غنى عن دفاعكم ودفاعنا وفن ننزه الاديان التي هي سلم مدنية الشعوب وروح حياتها الادبية عن ان تحناج الى دفاع لان ذلك بمثابة الدلالة على ضعفها ومتى اصبح الدين ضعيفاً فماذا يفيده دفاعنا او دفاع غيرنا ولي استطاعة احد في الكون ان يقف في وجه النواميس الطبيعية ولم في استطاعة احد ان يغير مجرى الانهار والابحر و يمنع البخار من الصعود والحجارة من الهبوط فضعوا اذا باحترام الادبان كلها جانباً في مكان مقدس ولا تجافوا عليها ان يمسها احد بخفة وطياشة فانها افوى من ذلك بكثير ولا نقولوا «نحن ندافع عن الدين وانتم تدافعون عن الدين وانتم تدافعون عن الدين وانتم تدافعون عن الدين عن الدين مقدس ولا تخوها هما الابدية نظلب الحقيقة معاً والسعيد منا من نقدم رفيقه خطوة واحدة نحوها

هذا ما اردنا ذكره في هذه المقدمة ، و بما ان القارى ، قد علم الآن ان الجامعة كانت مضطرة الى الجواب على ردود الاستاذ حفظاً لمبداء ها ومصلحتها فلا ريب في انه بعتقد معها ان الاستاذ لا ينكر عليها حقد الجواب لانه ارفع بكثير من الذين يضر بون وهم يرجون ان لا 'نرد "ضر باتهم الاسيا وانه يعلم ان ضر بات رجل مثله قد تكون قاضيه اذا لم يردها المضروب عنه ، ومن اجل هذا نعتقد ان الاستاذ ارفع من ان يرضى عن الطياشة التي بدت من تلك المجلة في سلوكها مع الجامعة ونسبتها اليها اهانة الاستاد لمجرد مجاو بتها على ردوده ، فان الجواب حقد ثابت للردود عليه لاينكره احد حتى اصاغر الناس وضعفائهم ،

وانبدا ُ الآن بنشر ردود أَالاستاذ واجو بة الجامعة · قال الاستاذ في الرد الاول الذي تفضل بارساله الى الجامعة :

-7000

١

### رد الاستاذ الاول

قرات ما نشرت الجامعة من ترجمة ابن رشد · مررت على ما نقلت من آراء المتكلين وآرائه بغير تدقيق لانني اعرف آراء الفريقين من قبل ولم يكن لي قصد الى النقد وانما اريد ان استفيد جديدًا · لهذا لم يقف نظري لاول وهلة الاعلى ما حوته تلك الجملة (الاضطهاد في النصرانية والاسلام) قراتها بنرو وانتهيت منها الى حكم من الجامعة يخالف ما اعتقد ولا يلتئم مع ما اعرف و يعرف العارفون من الشواهد التاريخية · عند ذلك تحركت نفسي الى كتابة سطور اشير فيها الى كشف مسئور او اعادة ذكر مشهور على اسهاع الجمهور

لاقاني بعض قراء تلك الترجمة فرايت الاثر في نفسه اشد واسانه في العتب احدة وذكر اشياء في غير هذا الفصل من الترجمة وافتني الى اعادة النظر فيها وجعت الى الترجمة فوجدت فيها موضعين آخرين يطلبان مني الكلام عليها وبان احادث الجامعة فيها و كانت منزلة الجامعة من نفسي منزلة غيرها من المجلات التي لا يعني كاتبوها الا بنقل ما يقع تجت انظارهم و او تحبير ما يعبر عن اهوائهم وافكارهم من دون عناية بنقرير الحقيقة ولا رعاية لمعتقدات القراء — لوجدت من شواغل عملي ما يصرفني عن ذكر ما عرض فيها ولكنها من المجلات التي لو اهمات مباحثها من انعام النظر وجعلة هما في جانب عرض فيها من النقد لبخستها حقها و وَنَهُ وَت مها عن موضعها

لهذا رايت ان اذكر لها ما رايت في ذينك الموضعين وابيّن حقيقة الامر في الثالث. الما الموضعان فهما ( فلسفة المتكامين وآراؤهم سف الوجود ) و( فلسفة ابن رشد وآراوه، سف خلق العالم واتصال الكون بالخالق وطريق اتصال الانسان به والخلود ) وهما موضوع كلائمي اليوم (١)

(١) المقالة التي يردُّ عليها الاستاذ هنا منشورة في الصفحة ٣٣من هذا الكناب

# فلسفة المتكمين لآراو هم في الوجود

فالت الجامعة « فلسفة المتكلمين هذه (اي سف وجود العالم) مبنية على امرين الاول حدوث المادة في الكون اي وجودها يخلق خالق والثاني وجود خالق مطلق التصرف سف الكون ومنفصل عنه ومدبرله و بها ان الخالق مطلق التصرف في كونه فلا تسال اذًا عن السبب اذا حدث في الكون شيء لان الخالق نفسه هو السبب وليس من سببسواه اذًا فلا يلزم عن ذلك قطعيًا ان يكون بين حواث الكون روابط وعلائق كان ينتج بعضها عن بعض لان هذه الحوادث تحدث بامر الخالق وحده و سفي الامكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المصورة المصورة المصورة المحورة المحورة المحورة المحورة المحورة المحالة المحالة بقدرة هذا الخالق »

حدوث المادة عند المتكامين ليس معناه ان تكون بخلق خالق فان الحلق في اصطلاحهم هو الايجاد وكون المادة صادرة عن موجد لم يختلف فيه المتكلم والفيلسوف الالهي وارسطو يقول ان المادة قد استفادت وجودها من موجدها وهو الواجب وواسطة فيض الوجود عليها هو العقل الفقال على ما سيأتي بيانه وإن كان لا اول لوجودها واغا حدوث المادة عند المتكلمين هو وجود الاجسام وعوارضها بعد ان لم تكن موجودة بحيث يفرض لوجودها بداية زمانية تنتهي اليها سلسلتها من خانب الماضي ولا يجوز ان يوصف بالازلية الاالله وحده وصفاته عند القائلين بانها وجودية وقبل هذه البداية التي لايمكن تحديده الم يكن وجود سوى وجود خالق الكون ثم انه اراد ايجاد الكون فاوجده من العدم البحت هذا هو بناه مذهب المتكامين وهو مذهب اهل النظر من السيخيين واليهود ايضاً فلم يخالف فيه ملى من اهل الملل الثلاث

اماكون هذا المذهب وحده هو الذي يصبح اخذه من القرآن او انه يجوز ان يتفق مع معاني القرآن رأ هيه آخر بل هو الذي يظهر منه فذلك بحث آخر اسنا بصدده الآن فان كلامنا في تصوير مذهب المتكلمين

الاصل الثاني — وهو وجود خالق مطلق التصرف — لازم الاصل الاول لان هذا العالم اذاكان موجودًا بعقل موجد فموجده هو خالفه وهو مطلق التصرف بعني انه يختارما يخلق على الوجه الذي يخلق والمتكلون وان انفقوا على ان خالق العالم مخذار انقسموا الى فريقين عظيمين فالقدرية منهم ويسمون بالمعتزلة ايضاً قالواان الخالق وضع للكون نظاماً تنطبق اصوله على مصالح المخلوقين واودع في المخلوقين قو عاو فد را تصدر عنها آثارها بطريق التوليد والسببية او بطريق الارادة والاختيار فهذا فريق من المنكلين لا يخالف الفلاسفة في قولهم

بلزوم الآثار لمصادرها اء تاثير قدر المخلوفين في افعالهم، وقد بقي من اهل هذا المذهبالى الميوم طائفة الشيعة الامامية والزيدية فانهم لايخالفرن المعتزلة في هذه الاصول، فاذاحدث في الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن سببه المباشرله وانكانت جميع الاسباب تنتهي الى مصدرها الاول وهو الخالق كما يسأل الفيلسوف بلا فرق

والفريق الآخر الذي عنته الجامعة وهو الذي يرى اسناد الاثار الى الخالق مباشرة لم بقطع العلاقة بين الاسباب الظاهرة ومسبباتها بل قال ان الله يصدر وجود المسبب فلا يقال ان الاكل (مثلاً) هو الذي يحدث الشبع بل الشبع شي يحدثه الله عند الاكل ولكنه لا يحدثه عند الخوى الا اذا اراد ان يخرق النظام الذي جرت به سنته لام عظيم يربد توجيه النفوس اليه وحمل هذا الفريق على هذا القول انكاره نسبة الايجاد ومنح الوجود الى شيء سوى واجب الوجود وقالوا في الافعال الاختيار يسة ان الله يوجدها عند تعلق كسب العبد بها ولهم في تصوير معنى الكسب كلام طو بل لايليق ان الله يوجدها عند تعلق كسب العبد بها ولهم في تصوير معنى الكسب كلام طو بل لايليق الذي يعطيه الوجود عند استكمالهاهو الخالق ولهذا اتفق جميع المتكلمين على ان التكليف به الاحكام الشرعية يعمله المتحالهاهو الخالق ولم ولمذا اتفق جميع المتكلمين على ان التكليف بالاحكام الشرعية يعمله المحكن من الاتيان بالمكانى به من حيث حال المكافى وصر حوا بانه لم يقع تكايف بشيء الا اذا تيسرت اسبابه وارتفعت الموانع منه عند انهم باقبون بالمكانى بالما خارق العادة بل الخارق هو ما لا يدخل في مكنة فوة حادثة ولا يقدر على احداث الا القادر على مخالفة النظام الذيب سنه وهو الله خارقا للعادة بل الخارق هو ما لا يدخل في مكنة فوة حادثة ولا يقدر على احداث الا القاد مها ولا المناه الا المناه هو الله

هذا الفريق من المتكلين يستند في اثبات صفة العلم لله تعالى الى ما في هذا العالم من النظام والى ما حواه ذلك النظام من الاسرار والحكم، وهل يتاتى هذا الاستناد منهم ان لم يقولوا بوجود العلاقة بين الاسباب ومسبباتها ؟ كان من هذا الفريق ائمة تناول بحثهم كثيرًا من الفنون كالطب وعلوم المواليد الثلاث الحيوان والنبات والمعدن منهم الائمة الراز بون كفخر الدين الرازي وابي بكر ومجود الرازي وامثالهم ومنهم مثل الامام ابي بكر البافلاني، وكيف بتيسر ثقائل انه لا علاقة بين الاسباب والمسببات ان يبرع في فنون بناوه ها على الارتباط بين الاثار وما يقارنها في العادة مما هو مصدر لها في باديء النظر فاذا حدث في الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن سببه الذي جرت سنة فاذا حدث في الكون حادث سأل صاحب هذا المذهب عن سببه الذي جرت سنة

الله بان بكون معه ، وان شئت قلت سأل عن السبب الذي اصدر الله وجوده عنده ، وهل يمكن ان بقول المتكلم انه لا علاقة بين وجود الولد ووجود والدبه او بين جودة العمل وعلم العامل او بين غزارة الشمر وخدمة الشجر ? هذا شيء لم بقل به قائل منهم قط والا لما قراء واحد منهم كمتاباً ولا خط في صحيفة سطرًا لانه لا علاقة بين المطالعة والفهم ولا بين المتحرير والافهام

فان شئت ان نقول انه مذهب مع ذلك غامض بكدالذهن في فهمه فلك ان نقول وان تنعم النظر حتى تفهم مبانيه واصوله وان تنافش بالدليل الدليل. وعلى الله فصد السبيل

القول بنفي الرأبطة بين الاسباب ومسبباتها جدير باهل دين ورد في كتابهان الإيمان وحده كاف في ان يكون للمو من ان يقول للجبل تحول عن مكانك فيتحول الجبل بيليق باهل دين بعد الصلاة وحدها اذا اخلص المصلي فيها كافية في افداره على تغييرسيرا الكواكب وقاب نظام العالم العنصري وليس هذا الدين هو دين الاسلام وين الاسلام موالذي جاء في كتابه «وقل اعملوا فسيري الله عملكم الآية «واعد واعد والمهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل » الخ «سنة الله في الذين خَلَوا من قبل ولن تجد اسنة الله تبديلا »وامثالها «ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار » الآيات فلا يمكن لاهل هذا الدين وهو هو ان بقطعواكل علاقة بين الاسباب في هذا العالم والمسببات ولهم ان يتيهوا على ارباب ذلك الدين الآخر بان دينهم لم يوضع اساسه على وعث من الخوارق لايلبث ان يخسف بالسالك فيه اذا سال عليه سيل الدايل وانها وضع على مستقر من الحقائق لا بنرنزل بالقائم عليه مها عظم القال والقيل وليس من الممكن لمسلم ان بذهب الحيارات من البين حوادث الكون من الترثيب في السببية والمسببية الا اذا كفر بدينه قبل ان يكفر بعقله .

نعم طرا فساد على عقائد بعض المنتسبين الى ائمة ذلك المذهب وإسام والظن بالقدر وتظاهروا بترك الاسباب في افوالهم وان كانوا اشد الناس تمسكا بها في رذائل اعالهم وتعلقوا من الخوارق بحبل واهن ميلا الى اهواء من جاورهم من الملل فظن الناظر ون في فذائف افواههم ان هذه الاوهام مما بني عليه اعتقاد اسلافهم ولا بغترن بعد ذلك مغتر بما يظن ولئك الناظرون ولا بما يتوهمه هو، لاء الواهمون سيجان ربك رب العزة عابصفون »

هذا ما يتعلق براءً عند الجامعة في مذهب المتكلمين او فلسفتهم وننتقل الآن الى

روابتهامذهب الفيلسوف ورابها فيه

فلسفة ابن رشد ورايه في المادة وخلق العالم

المادة وخلق العالم \_قالت الجامعة : ان المادة « ضرب من الافتراض لا بد منه » . الافتراض يراد به عند الاطلاق الفرض وهو في اصطلاح الفلاسفة ما لا وجود لهوالمادة عندهم موجودة كما قالت الجامعة فيما فبل ذلك التعريف وفيما بعده

ثم فالت: «و بناءً عليه فالعامل الاول الذي هو مصدر القوة والفعل (ايه الخالق سبحانه وتعالى) يكون غير مخنار في فعله وفالت بعدهذا بسطرين: «وهو (اي مذهب ابن رشد) مذهب قريب جدًا من مذاهب المادبين كا ترى » ثم ذكرت ان الفيلسوف يشبه حكومة الكون بحكومة المدينة وان المباشر للقصرف في الكون هو العقل الاول وحده وان السماء كون حي مركب من عدة دوائر والعقل الاول في قلب هذه الدوائر ولكل دائرة عقل اي قوة تعرف بها طريقها » الخ المراسلة على الكون هو العقل على الخوائر ولكل دائرة عقل اي فوة تعرف بها طريقها » الخ المراسلة على الله و المراسلة و المراسلة الله و المراسلة و المراسلة

اما مسالة نفي الاختيار فقد ذكرت على ابهامها وادى ذكرها كذلك الى استنتاج ان مذهب ابن رشد فريب من مذهب المادبين وليس الامر في حقيقته كذلك

يعلم كل ناظر في مذاهب فلاسفة اليونان انهم كانوا فريقين الهيين ومادبين والاولون فريقان مشاوئن واشرافيون واشتهر اتباع ارسطو باسم المشائين واتباع افلاطوت باسم الاشرافيين

واول ممبز الالهيين عن الماد بين ان الاولين يقولون بوجود واجب بريء من المادة والماديات و بوجود عقول مجردة عن المادة وغواشيها و بان للواجب علماً بذاته و بجميع ما بصدر عنه وعن آثاره وان للعقول المجردة عقلاً وعلماً بذواتها وبمبدئها و بما يصدر عنها والماديون لا يقولون بشيء من ذلك البتة فالنقريب بينها نقريب بين النقيضين وابن رشد من مقررى مذهب ارسطو فهو من الآلهيين

وتشبيه الفيلسوف لتدبير الكون بتدبير المدينة اكبر دليل على مفارفة المادبين كما يفارق المجرَّد المادة ، وقد شرطوا في هذا التشبيه ان المدبر خارج عن المدبر مفارق له منزه عن مخالطته

اما العقل الاول فليس كما نقول الجامعة ، فان العقل الاول جوهر مجرد عن المادة وهو اولَ صادرعن الواجب وقدصدر عنه الفلك التاسع المسمى عندهم بالفلك الاطلسونفس لذلك الفلك تدبرحركاته الجزئية وعقل اخر هوالعقل الثاني وعن هذا الثاني صدر الفلك الثامن

المستى عندهم فلك الثوابت ونفسه والعقل الثالث وهكذا الى ان اصدر عن العقل التاسع فلك القمر ونفسه والعقل العاشر وهو المسمى عندهم بالعقل الفعال او العقل الفياض وعن هذا العقل صدرت المادة العنصرية واليه يرجع ما يحدث في عالمها ولا يكون العقل الاول ولا غيره من العقول في قلب تلك الدوائر عنداحد من هو الاع الفلاسفة الالهيين بل هومفارق لها كنا ان نفوسها جواهر مفارقة ايضاً ولها تعلق باجسادها كتعلق انفسنا بابداننا

والذي حمل الالهيين على ذلك مبالغتهم في تنزيه الواجب وقولهم انه واحد من حميع الوجوه وزعمهم ان الواحد من كل وجه لا يصدر عنه الا الواحد فيلزم ان لا يصدرعن الواجب الا واحد وهو العقل الاول

قال الفلاسفة الالهيون: ولا يجوز ان تكون لافعال الله غايات واغراض تبعثه على اصدارها وان ما يصدر عنه انما يفيض بمحض الجود المطلق عن غنى مطلق وقد صرح ابن رشد في تهذيبه لالهيات ارسطو بذلك وهذا مبالغة منهم في نسبة الكمال الى الله على ان ما يصدر عنه أنما يصدر عن علم فالذي ينفي عنه أنما هو الاختيار بمعنى التردد بين الغايات ثم ترجيح احداها اما الاختيار بمعنى ان الفعل صدر عن علم العالم بدون أكراه عليه فذلك لا ينفيه احد منهم • والمليون من متكلمين ولاهوتيين وان لم يصرحوا بذلك فالوا بما يوءول اليه والتزموه • فقد ذهب جمهورهم والمعوّل على رأيه عند قومه منهم ان علم الله محيط بالكليات والجزئيات ازلاً وابدًا وفد تعلقت ارادته بتخصيص كل كائن بما هو عليه على حسب علمه . وعلمه لازم لذاته از لي بازلية ذاته وكلما بكون في الكون لا بد ان يقع على وفاق مع علمه الاز ني جل شأ نه فلاتردد عنده بين الغايات بل ما يصدر عنه اليوم كان لا بد ان يصدر عنه • والاسباب والمسببات وارتباط بعضها ببعض مما انتظم في علمه فهي تصدر عنه على حسب ترتيبها في العلم · وسواء كان القول غامضاً اوغير غامض وسوان نوجه عليه من النقد ما يصعب الجواب عنه اذا روعيت بقية الاصول او لم يتوجه كل ذلك لا يدفع عنهم انهم فالوا بنفي الاخليار بالمعنى المعروف عند الناس وان ثبت الاخنيار بالمعنى الذب يليق بكمال الله تعالى. فالفلاسفة وجمهور المتكلمين واللاهوتيين على وفاق في حقيقة المسالة وان اختلفت العبارات · فابن رشدر حمه الله لم يخرج في ارائه عن المليين فلا يصح ان يكون مذهبه مذهب المادبين ولا قريباً منه

طريق الاتصال

يتوهم الناظر في هذا العنوان في الجامعة مع مراعاة الفصل الذي نقدمه فيها انه عنوان

رأي ابن رشد في طربق اتصال الكون بالخالق فاذا استمر في فراءة ما بعد العنوان الى اخر الفصل علم ان المراد طريق اتصال الانسان وحده بخالقه وعثر في اخر البحث على هذه العبارة: « و بناءً على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب مادي فاعدته العلم » " اما ما بين العنوان وهذه العبارة فهو مما لا يمكن ان يتحصل له معنى مفهوم في مذهب الفيلسوف واني ذاكر لك رابه في انصال الانسان بالله اي قر به منه وسعادته به وفي طريقة تكميله لنفسه حتى يستعد لذلك القرب و بذلك تعرف ان ما جاء في الجامعة ليس بالذي تصح نسبته اليه خصوصاً بعد قولها انه اخذ مذهبة في ذلك عن ارسطو من الفصل الثالث من كتابه ( النفس ) وما قاله ارسطو في ذلك الكتاب معروف مشهور

اثبت ارسطو وتبعه ابن رشد وجل فلاسفة الاسلام ان نفس الانسان التي هو بها انسان -- وهي ما يلقبونها بالنفس الناطقة -- جوهر مجرد عن المادة لا هو جسم ولا حال في جسم وانما له علافة بالجسم يدبره و يصرفه وشبهوا هذه العلافة بعلافة الملك بالمدبنة وهو خارج عنها ولهذه النفس الة في الجسم بها يكون التدبير .

وجعلوا مراثب النفس في استحصالها كما لها العلمي اربع ( الاولى ) العقل الهيولاني ( والثانية ) العقل بالملكة ( والثالثة ) العقل بالملكة ( والثالثة ) العقل بالملكة ( والثالثة ) العقل بالملكة (

فالوا والذي يرقى بالنفس في هذه المراقي هو العقل الفعال وهو ذلك العقل العاشر المصرّف للمادة العنصر بة لا عقل الانسانية العام كما نقول الجامعة فان ارسطو وابن رشد لا يقولان بعقل يسمى عقل الانسانية العام بل كان ذلك من مزاعم افلاطون التي عني ارسطو بابطالها وتبعه ابن رشد وغيره في نفيها والعقل الفعال هو الذي يخرج النفس من العقل الميولاني الى العقل بالملكة ومن العقل بالملكة الى العقل المعقل بالملكة الى العقل المعقل بالملكة الى العقل المعقل بالملكة الى العقل المعقل بالفعل

فالوا وهذا الاتصال الذي يفيض به العقل الفعال على النفس ما استعدت له من المعقولات له علة وعلمته فوة بعيدة هي العقل الهيولاني وقوة كاسبة هي العقل بالملكة وقوة تامة الاستعداد لها ان نقبل بالنفس جهة الاشراق متي شاءت بملكة متمكنة وهي المسماة بالعقل بالفعل .

ثم ان الفيلسوف واتباع مذهب ارسطو ذكروا اراء بعض الفلاسفة ممن لا 'يعتد بقولهم (١) وفيها ما يشبه ما نسبته الجامعة لابن رشد · منها ان الجوهر العافل اذاعقل صورة

<sup>(</sup>١) «الجامعة»هنا منشاف الخلاف بين الاستاذ والجامعة فان فلسفة ارسطو وابن رشد مبنية

عقلية صارهو اياها واستدلوا على استحالة هذا القول بانه يلزم عليه ان تصاير النفس جميع المعقولات التي تحصل لها وتصاير المعقولات كلما معقولاً واحدًا بل يلزم عليه انعدام النفس ووجود ما عقلته او استحالة النفس اليه وهو محال وخلاف الفرض ونقلوا عن فرفوريوس انه قال وان النفس الناطقة اذا عقلت شيئًا فاغا تعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل الفعال وهو حق في رأيهم واكمنه قال ان معني اتصالها بالعقل الفعال ان تصيرهي نفس العقل الفعال لانها تصير العقل المستفاد وقد ابطلوا هذا القول بانه يستلزم ان يكون العقل متجزئًا قد يتصل منه شيء المستفاد وون شيء وهو مجرد لا يتجزأ او نتصل به النفس اتصالاً واحدًا تكون به النفس كاملة واصلة الى كل معقول وهو ليس بحاصل في جميع الاحوال وقالوا ان دعوى اتحاد شيء بشيء آخر على معنى استحالة الاول الى الثاني قضية شعر ية غير معقولة فلا يصح النظر فيها واما استحالة النفس الما الفعال فلم يقل به احد

فقد عرفت من هذا أن أتصال النفس بالعقل الفعال ليس معناه الفنا وفيه أوالاندغام كا عرفته الجامعة بل معناه أن ترتفع النفس بقواهاعن ظلة الطبيعة بما يكون لهامن الاستعداد وتنجذب نحو العالم الاعلى فتشرق فيها المعلومات بمحاذاتها لمطلع ذلك النور الاجلى ونهل مع هذا يصح أن ينسب إلى الفيلسوف ما عده غير معقول ؟؟

قال الفيلسوف وشيعنه ان النفس الناطقة التي هيموضوع ما للصورة المعةولة غيرمنطبعة في جسم نقوم به بل هي جوهر عافل ذو الة بالجسم فاذا استحال الجسم عن ان يكون القلما وحافظاً للعلاقة معها بالموت لم يضر ذلك جوهرها بل تكون باقية بما هي مستفيدة الوجود من الجواهر العقلية ، فالنفس بعد مفارفتها للبدن بافية على استقلالها لا تعدم شخصيتها بالفناء في شيء سواها لا عقل فعال ولا وجود واجب وهي تسعد بكمالها العلمي والادبي الذي حصلته مدة تعلقها بالبدن ، وجوز الفيلسوف ان نتعلق بعد فراقها للبدن بجسم اخر من عالم اخر من عالم اخر فيه ما هو لذة لها ، وتشقى بجهلها ورداءة ملكاتها ، فالنفس عند الفيلسوف باقية خالدة فتخيل فيه ما هو لذة لها ، وتشقى بجهلها ورداءة ملكاتها ، فالنفس عند الفيلسوف باقية خالدة

على المبادى ؛ التي يرد عليها الاستاذ في هذه الفقرة · وقد قال الاستاذ ان هذه المبادى ؛ « لا 'يعتد بها» ولكن ما العمل اذا كانت هي المبادى ؛ الاصلية في فلسفة ابن رشدوارسطو ، واجع فلسفة ابن رشد تا وليف رنان ( الصفحة ١٢٣ ) فانه يثبت فيها من الفاظ ارسطو اليونانية ما ينكره الاستاذ هنا من « ان الجوهر العافل اذا عقل صورة عقلية صار هو اياها»

خلودها خلود الشخصها المتميز من كل شيء سواها سوام كان عقلاً فعالاً اوغيره.

فهل بعد هذا يعد الفيلسوف مأدياً ومذهبه مذهباً مادياً قاعدته العلم ? لا بل هو آلهي ومذهبه مذهب آلهي قاعدته العلم فائل بخلود النفس وسعادتها وشقائها وعذابها ونعيمها كما رأيت

بقي علينا ان نشير الى ما نقله فلاسفة اور با عن الفيلسوف الجليل ابن رشد في مبداء العالم ومصدر وجوده و قالوا : لم يكن يعرف العلم والناسفة عند الاوربيين الا في مدارس المسلمين في اسبانيا فكان يقصد تلك المدارس طلاب العلم من كل ناحية و كان يجاس في درس الفيلسوف عدد عظيم و لم تأت نهاية القرن الثاني عشر ( الميلادي ) الا وقد انتشر بين المشتغلين بشيء من العلم رأي زعزع طانينة الكنيسة وافزع القابضين على مفاتيج القلوب بنن المشتغلين بشيء من العالم رأي ابوابها باذنون لما شأوا من العقائد والافكار الت يدخل فيها و بطردون عنها ما شأوا و ذلك الراي الذي اخذ يتسرّب الى القلوب رغم حجابها هو ان الكون احجم يرجم في وجوده الى واحد هو حياة الكل وهو روح يقوم به كل جزء منه وقالوا: الذي نشر هذا المذهب بين الناس هم تلامذة ابن رشد ففهم بعض علمائهم من ذلك ان ابن رشد كان يقول ان مبداء العلم هو اصل عرضت له صور العالم او روح ظهر في مظاهر الكائنات كما يقول الصوفية او نحو ذلك واسنتبع هذا رابًا اخر وهو ان كل صورة من صور الموجودات اذا بطلت فاغا تعود الى اصلها وهو الوجود المطلق وظن الواهمات فاغا تعود الى اصلها وهو الوجود المطلق وظن الواهمات فاغا تعود الى المها وهو الوجود المطلق وظن الواهمات فاغا تعود بعد مفارفة الاجسام الى مشرقها العام ونفقد امتيازهافيه وذلك كله وان ذهب اليه بعض النظار من الاور بيين غير ما يقول ابن رشد

على ان الصوفية وهم المصرحون بوحدة الوجود المعبرون بالشهود اولاً والفناء اخراً الناطقون في ذلك بما لم ينطق به احد سواهم لم يقولوا بز وال هوبات النفوس زوالاً حقيقياً بل فالوا انها خالدة بعد مفارفة الابدان ولكنها تسعد في خلودها باستغرافها في شهودها ودهولها عن كل ما يشغلها عن مصدر وجودها فهي غنية بعرفانه عن معرفتها بنفسها وهوما يعبر عنه بالفناء ولذته والمحوو بهجته وهو معنى تقصر دون ابضاحه العبارات وان كفي في تعريفه لاهله اخني الاشارات

ولعل الجامعة لا تعتب على الكاتب فيما كتب · وفيما اجاب به من طلب · فقدوفي حقاً لها لو اغفله مع علمها بالقدرة عليه · لحق لها ان نوجه العتب اليه

هذا ما اردنا ايجاز القول فيه متعلقاً بفلسفة المتكلمين ورايالفيلسوف وسنتبعه بمقال

آخر فيما حكمت به الجامعة من الكلام على الاضطهاد في النصرانية والاسلام · ان شاء الله تعالى ( انتهى رد الاستاذ الاول باختصار يسير )

# جواب الجامعة الاول

﴿ الجامعة ﴾ هذا هو رد الاستاذ الاول وعليه نجيب · يؤخذ من هذا الرد ان الاستاذ يخطئ الجامعة في اربع مسائل . ( المسالة الاولى ) ان المتكلمين لا ينكر ون الاسباب . ( المالة الاولى ) ان خل نقال من المناه عند المالة ال

(المسالة الثانية) ان فلسفة ابن رشد غيرما ذكرته الجامعة

(المسالة الثالثة) أن مذهب الفلاسفة في « العقول » غير ما ذكرته الجامعة

( المسالة الرابعة ) تجطئة الاستاذ الجامعة في امور جزئية سنشير اليها ·

ولقد بحثنا في هذه المسائل في الجزء الناسع من الجامعة بحثًا وافيًا ولكننا لم نقصد بومئذ النزول الى اعاقها فرارًا من الكلام في مسائل خطيرة يجسن عدم الكلام فيها الما الآن وقد اضطررنا الى ذلك فنقول في كل واحدة منها

# المسالة الاولى . حجود المتكلمين واللاهونيين الاسباب

ان الكلام الذي عليه الخلاف في هذا الموضوع منشور في الصفحة الرابعة والثلاثين من هذا الكتاب وهذا نصه: « بما ان الخالق مطلق التصرف في الكون فلا تسال اذا عن السبب اذا حدث في الكون شي لان الخالق نفسه هو السبب وليس من سبب سواه اذا فلا بلزم عن ذلك فطعياً ان بكون بين حوادث الكون روابط وعلائق كائن ينتج بعضها عن بعض لان هذه الحوادث تحدث بامر الخالق وحده ، وفي الامكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المصور بها الان وذلك بقدرة هذا الخالق »

هذا ما ذكرناه عن المتكلمين والاسباب واوجب رد الاستاذ ولكن يظهر ان الاستاذ فد استنتج منه اننا نعتقد ان المتكلمين ينكرون الاسباب انكارًا مطلقًا فنحن نستغرب هذا الاستنتاج واذايس في الدنيا جاهل فضلاً عن عافل يقول ان المتكلمين يقولون « انه لا علاقة بين الاكل والشبع و بين وجود الولد ووجود والديه وبين جودة العمل وعلم الغامل و بين غزارة الشمر وخدمة الشجر » كما ذكر الاستاذ و ذلك ان هذه الاشياء مسائل

محسوسة و يكني لاثباتها ان يجوّع احد الجاحدين لها ثم 'يطهم . . . — وانما قلنا انه « لا يلزم قطعيًا » ان يكون بين الحوادث ارتباط . اي انه يمكن ان تحدث الحوادث بلا اسباب فيوجد الشبع بلا اكل والولد بلا والديه وهلم ّ جراً . وهنا نقطة الخلاف الكبرى التي نتنازع حولها الانسانية منذ انشاء العالم

ومعنى « لا يلزم عن ذلك قطعياً » نفي اللزوم والضرورة في الطبيعة وارجاع الاسباب كلم الله الخالق واصحاب هذا المذهب يقولون ذلك للرد على الفلاسفة الذين يقولون ان الله لا يصنع شيئاً في الكون « الا بسبب داخلي لازم وضروري » · ذلك ان الفلاسفة يهدمون « باللزوم والضرورة » كل الادبان واليك البيان

اذا ثبت ان الله لا يصنع شيئًا الا « بسبب لازم ضروري » اي بسبب لابدً منه ولا غنى عنه فقد حدثت في الاديان الاحداث التالية

اولاً – بطل الوحي وصار عبارة عن فوة من القوى الطبيعية

ثانيًا - بطل الاعتقاد بالبعث والحشراي قيامة الاجساد والحساب في اليوم الاخير

ثالثًا – بطل الاعتقاد بالمعجزات ( العجائب )

رابعاً — بطل الاعتقاد بان الله يحيط علماً بالجزئيات التي تجدث في العالم من الاشخاص خامساً — صار الخالق مقيداً بنظام ثابت لا يتغير ولا يقدر ان يغيره واصبحت افعاله اضطرار بة لا اختيار ية لانها مبنية على اللزوم والضرورة

ومن اجل هذا عجبنا من رغبة الاستاذ في اثبات الاسباب للسببات ويما زاد عجبنا ان المجلة التي تدافع عن فضيلته قاات بعد صدور رد الجامعة في الجزء التاسع انه جاء في القرآن الكريم « ولن تجد لسنة الله تبديلاً » تر يد بذلك ان نثبت ان النواميس الطبيعة لا ننفير ولا نتبداً ، مع انه لو قام حجة الاسلام الامام الغزالي من قبره وسيمع هذا القول لكسر قلم صاحب تلك المجلة وضحك من بساطته وعدم اطلاعه على الشواون التي يبحث فيها لانه استشهد بتلك الآية للغرض الذي ذكره مع انها لم ترد في القرآن لهذا الامر بوجه الاطلاق .

وان فيل: اننا لا نقول ان الله لا يبدل سننه فهو خالقها وهو قادر على تبديلها وانما نقول أننا « لا نقطع العلاقة بين الاسباب الظاهرة ومسبباتها لان الله يصدر وجود المسبب عظيم يريد عند وجود السبب الا اذا اراد ان يجرق النظام الذي جرت به سنته لام عظيم يريد

توجیه النفوس الیه » انتهی ماخوذً ا من رد الاستاذ

فنقول ان هذا التخلص الذي أيراد به التوفيق بين الدين والفلسفة لا يغير وجه المسالة ، فانه متى محذفت كلمة « التلازم والضرورة » من النواميس الطبيعية صارت هذه النواميس فوضى وصار المعتقد بها كانه لا يعتقد بها ، فاعتقاده حينئذ بالاسباب او عدمه سيان ، فالمهم اذا انما هو مسالة « الضرورة والتلازم » فمن قال بالتلازم والضرورة في نظام الكون كان فيلسوفا معتقد اللاسباب و بالنواميس الطبيعية ، ومن انكر هذه الضرورة وهذا التلازم كان متكلماً جاحد اللاسباب (1)

وتا أبيدا لهذا القول نسئشهد بامامين عظيمين فولها حجة ساطعة وحكمها حكم فاطع لا يرد الاول الامام ابو حامدالغزالي حجة الاسلام وامام المتكلمين، والثاني الفيلسوف ابن رشد نفسه، فان الاول ينكر الاسباب والثاني يثبتها واليك ما قاله في هذا الموضوع هذان النابغتان ننقله باسهاب وتطويل اذ فيه شرح طويل لا عوص مسائل الفلسفة واهمها، و بذلك نقطع جهيزة قول كل خطيب وتظهر صحة ما نشرته الجامعة ظور الا يبقى مجالاً للرد والاعتراض

# **الغزالي** لانكاره الاسباب

ملخص من كتأبه «تهافت الفلاسفة» بنطه العرني الاصلي

قال الامام الأكبر ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه «تهافت الفلاسفة » الذي لا يزال الى اليوم المرجع الاعلى لجميع الذين يرومون نقض الفلسفة ما خلاصته (٢) « هذا ما اردنا ان نذكره في العلم الملقب عندهم بالالهي اما الملقب بالطبيعيات

(۱) مما لايحناج الى بيان ان كما نسبناه هذا الى المتكلين تصح نسبته الى اللاهوتيين (علماء الدين عندالنصارى) لان الفريقين يتناصران و بتعاضدات لمحاربة المبادئ الفلسفية المتطرفة التي منها على كل الادبان واليس هذا البحث اذًا مقصورًا على المتكلمين بل هو يشمل علماء جميع المليين اي المسلمين واليهود والنصارى

(٢) راجع تهافت الفلاسفة المطبوع في المطبعه الاعلامية بمصر سنة ١٣٠٣ – الصفحة ٥٦ – والعبارات الموضوعة هنا بين قوسين هي للغزالي بالحرف الواحد وكذلك في روايتنا كلام ابن رشد بعد

فهي عاوم كثيرة نذكر افسامها ليعرف ان الشرع ليس بقتضي المنازعة فيها ولا انكارها الا في مواضع " «وليس بلزم مخالفتهم شرعاً في شيء في هذه العلوم وانما نخالفهم من جملةهذه العلوم في اربع مسائل الاولى حكمهم بان هذا الافتران المشاهد في الوجود بين الاسباب والمسببات افتران تلازم بالضرورة فليس في المقدور ولا في الامكان ايجاد السبب دون

المسبب ولا وجود المسبب دون السبب · واثر هذا الخلاف بظهر في جميع الطبيعيات » ·

ثم فال واغا يجب علينا انكار هذا القول لانه « بنتني به اثبات المعجزات الخاروة للعادة من قلب العصا ثعبانًا واحياء الموتى وشق القمر • وَمَنْ جعَل مجاري العادات (هي بمعنى الاسباب والنواميس) لازمة لزوماً ضرورياً احال جميع ذلك « اي اعتقده محالاً » وأو توا مـا في ا القرآن من احياء الموتي وقالوا اراد به ازالة موت الجهل بجياة العلم وأ ولوا نلقف العصالسيحر السحرة بابطال الحجة الالهية الظاهرة على يد موسى · واما شق القمر فربما انكروا وجوده وزعموا انه لم يتواتر» و بعد ان اثبت ابو حامد ان الفلاسفة لم يثبتوا من المعجزات الخارفة للعادات الا ثلاثة امور: الاول خاصية في القوة التخيلة · والثاني خاصية في القوة العقلية | النظرية ب والثالث القوة النفسيَّة العملية - وكلها تكون للانبياء عاد الى الاسباب فقال « لا ننكر شيئًا من ذلك وانما ننكر افتصارهم عليه ومنعهم فلب العصـا ثعبانًا واحياء الموتى وغيره • فازم الخوض في هذه لا ثبات المعجزات ولاً مرآخر وهو نصرة ما اطبق عليه المسلون من ان الله تعالى فادر على كل شيء » ثم ابتداء بالبحث فقال « الافتران بنِن ما 'بعتقد في العادة سببًا وما يعتقد مسببًا ليس ضرور يًا عندنا · فليس من ضرورة وجود احدها وجود الآخر ولا من ضرورة عدم احدها عدم الاخر · مثل الرسي والشرب والشبع والاكل · والاحتراق ولقاء النار · والنور وطلوع الشمس · والموت وجز الرقبة · والشفاء وشرب الدواء · واسهال البطن واستعال المسهل . وهلم جرًا الى كل المشاهدات من المقارنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف • وان اقترانها انما هو ياا سبق من لقدير الله سبحانه لخلقهـا على التساوق لا لكونها ضرورياً في نفسه غير فابل للفر ق · بل في المقدور خلق الشبع دون الاكل وخلق الموت دون جز الرقبة وادامة الحياة مع جز الرقبة • وهلمَّ جرَّا الى جميع المقارنات •

وانكرُ الفلاسفة امكانه وادعوا استحالته » ثم اخذ ابو حامد امام المنكامين يثبت فوله فقال

في مثال النار والقطن اذا أدنيت منه فاحترق « ان النار جماد لا فعل لها. فما الدليل على

انها الفاعل في الاحتراق . ليس لهم دليل الا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار . و بذلك والمشاهدة تدل على الحصول به وانه لا علة سواه » . و بذلك وضع الامام بينه و بين قاعدة الفيلسوف باكون سورًا عاليًا . واكمنه وراء هذا السور استطاع ضعضعة اساس الفلسفة في ذلك الزمان

ثم قال « فقد تبين أن الموجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به ومن أين يأ من الخصم ان يكون في المبادى و للوجود علل واسباب تفيض منها هذه الحوادث عند حصول ملافاة بينها ولهذا اتفق محققوهم على أن هذه الاعراض والحوادث التي تحصل عند وقوع الملاقاة بين الاجسام وعلى الجملة عند اختلاف نسبها انما تفيض من عند واهب الصور وهو ملك او ملائكة . و بهذا يبطل دعوى من يدعى أن النار هي الفاعلة للاحراق والخبز هو الفاعل للشبع والدواء هو الفاعل الصحة الى غير ذلك من الاسباب » ثم قال « واذا ثبت ان الفاعل يخلق الاحتراق بارادته عند ملافاة القطنة النار امكن في العقلان لا يخلق مع وجود الملاقاة » ثم انه توقع الاعتراض على ذلك فقال « فان قيل فهذا يجرُّ الى ارتكاب محالات شنيعة فانه اذا انكرلزوم المسببات عن اسبابها واضيف الى ارادة مخترعها (خالقها) ولم يكن الارادة ايضاً منهج مخصوص متعين بل امكن تنوعه فليحو زكل واحد منا ان يكون بين يديه سباع ضارية ونيران مشتعلة • ومن وضع كتابًا في بيثه فليحوز ان يكون قد انقلب عند رجوعه الى بيته غلاماً امرد عافلاً متصرفاً او انقلب حيواناً . او لو ترك غلاماً في بيته فليجوز انقلابه كلبًا . واذا 'سئل عن شيء من هذا فينبغي ان يقول لا ادري ما في البيت الآن وانما الذي اعلم أني تركت في البيت كتابًا ولعله الآن فرس وقد لطخ بيت الكتب ببوله وروثه • فان الله تعالى قادر على كل شيء مكن وهذا بمكن فلا بد من النردد فيه--والجواب أن نقول أن الله تعالى خلق أنا علماً بأن هذه المكنات لم يفعلها ولم ندع أن هذه الامور واجبة بل هي ممكنة يجوز ان تقع ويجوز ان لائقع ، واستمرار العادة بها مرة

بعد اخرى يرسخ في اذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية »

ثم عاد ابو حامه الى حرق النار فقال « نجوز ان أيلق شخص في النار فلا يحترق اما بتغير صفة النار او بتغير صفة الشخص فيحدث من الله تعالى او من الملائكة صفة في النار فقصر سخوتتها على جسمها بحيث لا نتعداها وتبقى معها سخونتها وتكون على صورة النارحقيقتها او يحدث في بدن الشخص صفة ولا يخرجه عن كونة لحمًا وعظمًا فيدفع اثر النار فانا نرى

من يطلي نفسه بالطلق ثم يقعد في تنور موقد فانه لا بتاثر بالنار · والذي لم يشاهد ذلك ينكره · وفي مقدورات الله عجائب وغرائب ونحن لم نشاهد جميعها فلا ينبغي ان "بنكر المكانها و يحكم باستحالتها · وكذلك احياة الميت وفلب العصا ثعباناً ممكن بهذا الطربق · وهو إن المادة فابلة لكل شيء · فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتاً ثم النبات يستحيل عند اكل الحيوان له دما ثم الدم يستحيل نطفة والنطفة توضع في البطون فتخلق حبواناً · وهذا بحكم العادة وافع في زمان منطاول · إلم يجيل الخصم (اي يعتقد محالاً) ان يكون في مقدورات الله تعالى ان يدبرالمادة في هذه الاطوار في وفت اقرب ما معهد فيه · واذا جاز في وفت اقرب ما معهد فيه · واذا جاز في وفت اقرب عا معهد فيه · واذا جاز في وفت اقرب فلا ضبط الافل · فتستعجل هذه الفوى في عملها و يحصل به ما هو معجزة الذي « فان فيل هل تصدر هذه من نفس النبي اومن مبداء آخر من المباديء عندافتراح النبي ، فلنا الاولى بنا و بكم اضافة ذلك الى الله تعالى اما بغير واسطة او بواسطة الملائكة ولكن وقت استحقاق حصولها انصرفت همة النبي اليه وتعين نظام الخير في ظهوره لاستمرار نظام الشرع »

خاتمة كنابه عهافت الفلاسفة وفيه زبدة مذهبه ومذهب الفلاسفة في الاسباب وغيرها

و بعد ذلك انتقل الا مام الغزالي الى مسالة حشرالاجساد ثم ختم كتابه بهذه الخلقة البديعة التي جمع فيها مذهبه ومذهب الفلاسفة في الاسباب وغيرها ، وهذا نصها «أن المقترنات في الوجود افترانها ليس بطريق التلازم بل العادات يجوز خرفها فيحصل بقدرة الله تعالى هذه الامور (اي البعث وقيام الاجساد من الموت) دون وجود اسبابها ، وقد يكون ذلك باسباب واكن ليس من شرطه ان يكون السبب هو المعهود بل في خزانة المقدورات عجائب وغرائب ، ولم يبعد ان يكون في احباء الابدان منهاج غير ما النهف و يختلط بالنراب فاي بعد في ان يكون في الاسباب الالهية امم يشبه ذلك » النعاف و يختلط بالنراب فاي بعد في ان يكون في الاسباب الالهية امم يشبه ذلك » النعاف و يختلط بالنراب فاي بعد في ان يكون في الاسباب الالهية امم يشبه ذلك » الا واحدة كلمج بالبصر ) وئال تعالى (ولن تجد لسنة الله تبديلاً ) وهذه الاسباب التي اوهمتم امكانها ان كانت فينه في ان تطرد ايضاً ونتكرر الى غيرنهاية وان يبقي هذا النظام الموجود في العالم من النولد والنوالد الى غيرنهايـة ، و بعد الاعتراف بالنكرر والدور فلا بعد ان يختلف منهاج الامور في كل الف الف سنة مثلاً ولكن يكون ذلك النبدل ايضاً بعد ان يخون ذلك النبدل ايضاً بعد ان يختلف منهاج الامور في كل الف الف سنة مثلاً ولكن يكون ذلك النبدل ايضاً بعد ان يختلف منهاج الامور في كل الف الف سنة مثلاً ولكن يكون ذلك النبدل ايضاً بعد ان يختلف منهاج الامور في كل الف الف سنة مثلاً ولكن يكون ذلك النبدل ايضاً بعد ان يختلف منهاج الامور في كل الف الف سنة مثلاً ولكن يكون ذلك النبدل ايضاً

دائمًا أبديًا على سنن واحد فان سنة الله لا تبديل فيها وهذا أنمـا كان لان الفعل الالهي يصدرعن المشيئة الالهية والمشيئة الالهية ليست متعينة لجهة حتى يختلف نظامها باخنلاف جهاتها · فيكون الصادر منها كيف ماكان منتظمًا انتظامًا يجمع الاول والآخر على نسق واحدكا نراه في سائر الاسباب والمسببات. فان جوزتم استمرار التوالد والتناسل بالطريق المشاهد الآناو عودهذا المنهاج ولو بعد زمان طويل على سبيل التكرر والدور فقد رفعتم. القيامة والاخرة ومادل عليه ظواهر الشرع ٠ اذ يلزم عليه ان يكون قد نقدم على وجودناهذا البعث كرات وسيعود كرات وهكذا على الترتيب. (وان قلتم) ان السنة الالهية بالكلية لتبدل الى جنس اخر ولا تعود قط هذه السنة وتنقسم مدة الامكان الى ثلاثة اقسام: قسم قبل خلق العالم اذكان الله تعالى ولا عالمَ · وقسم بعد خلقه على هذا الوجه ·وقسم به عود الاجسام وهو المنهاج البعثي. بطل الاتساق والانتظام وحصل التبديل اسنة الله وهو محال. فات هذا انما يمكن بمشيئة مختلفة باختلاف الاحوال الما المشيئة الازلية فأيها مجري واحد مضروب لا نتبدل عنه لان الفعل مضام للشيئة والمشيئة على سَانِ واحد لا تختلف بالاضافة الى الازمان · وزعموا ان هذا لا يناقض قولنا أن الله تعالى قادر على كل شيء فانا نقول ان الله تعالى قادر على البعث والنشور وجميع الامور الممكنة . على كما انا أن نقول أن فلانًا قادر على أن يجز رقبة نفسه وينفخ بطن نفسه ويصدق ذلك على معنى أنه لو شامِّ لفعل ولكنا نعلم أنه لا يشاء ولا يفعل . وقولنا لا يشاء ولا يفعل لايناقض فولنا انه قادر بمعنى انه لو شاء لفعل فان الحمايات لا تناقض الشرطيات كما وذكر في المنطق. اذ قولنا لو شاء لفعل شرطى موجب وقولنا ما شاء وما فعل حمليتان سالبتان والسالبة الحملية لا تناقض الموجبة الشرطية · فاذن الدليل الذي دلنا على ان مشيئته ازلية وليست متعينة يدلنا على أن مجرى الامر الالهي لايكون الاعلى انتظام وأنساق بالتكرر والعود وأن اختلف في آحاد الاوفات فيكون اختلافه ايضًا على انتظام وانساق بالنكور والعود . واما غيرهذا فلا يمكن ﴿ وَالْجُوابِ ﴾ ان هذا استمداد من مسئلة قدم العالم وان المشيئة قديمة فيكون العالم قديمًا . وقد ابطلنا ذلك وبينا أنه لا يبعد في العقل وضع ثلاثة أقسام وهو أن يكون الله تعالى موجودً اولاعالمَ ثم يخلق العالمَ على النظم المثا هد ثم يستأ نف نظامًا ثانيًا وهو الموعود به في الجنة ثم يعدم الكل حنى لا يبقى الا الله سجانه وهو مكن لولا أن الشرع قد ورد بان الثوابوالعقاب والجنة والنار لا آخر لها · وهذه المسالة كيف ما رددت تبني على مسئلتين · احداه احدوث العالم وجواز حصول حادث من قديم. والثانية خرق العادات بخاق المسببات دون الاسباب او احداث اسباب على منهج اخر غير معتاد وقد فرغنا من المسئلتين جميعاً»

هذا رأي الامام الغزالي في الاسباب والمسببات ، ومنه يظهر ظهورًا ما بعده ريب ان المتكلمين يعتقدون « بخلق المسببات دون الاسباب ، او باسباب ، تخلق حين الحاجة اليها على منهج آخر غير معتاد » والجامعة قالت اقل من ذلك ، بقي ان نقول ان مسالة الاسباب والمسببات اهم كثيرًا مما أيظن كما رائى القارى في كلام الامام الغزالي الان جودها تأبيد للدين ، ولذلك نقول مرة ثانية اننا عجبنا من رغبة الاستاذ في اثباتها ،

## ابن رشد

ورد، على الغزالي في هذه المسالة

ملخص من كمتابه «نهافت النهافت » بنصه العربي الاصلى إ

ويعلم القراء انه لما قام ابن رشد في الاندلس لنصرة الفلسفة وتعليمها للناس لم يجدا مامه خصماً اشد من الامام الغزالي صاحب كتاب «تهافت الفلاسفة » وقد كتب الامام الغزالي هذا الكتاب في المشرق لمقاومة فلاسفته كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم لان فاسفتهم كانت قد نبهت العقول واثارت الافكار · فقدر الغزالي بهذا الكتاب على الخماد تلك النار بجحته القوية و بيانه الباهر لا سيا وانه لم يكن بين فلاسفة العرب الذين عاصروه رجل فادر على محر العقول مقدرته · ولذلك ضعفت الفلسفة في المشرق ضعفاً شديد المواكن هذا الضعف لم يطل فان الفلاسفة ننجهوا بعده في المغرب ( الاندلس ومراكش )وقام ابن طفيل وابن بجا ينصران الفلسفة والعقل اللذين ضعضع الغزالي دعامتها · فزهت الفلسفة في الغرب بعد ذبول زهرتها في الشرق وخلفت قرطبة والقيروان بغداد في العلم والفلسفة ، في الغرب بعد ذبول زهرتها في الشرق وخلفت قرطبة والقيروان بغداد في العلم والفلسفة ، في الغرب يومئذ كتابه «تهافت التهافت » ير بد ثهافت كتاب الغزالي اي سقوطه · واليك فكتب يومئذ كتابه ود الحرب على مذهب الغزالي في جحود الاسباب ملخصاً من نصه العربي الاصلي الذي يحسدنا الافرنج لمقدرتنا على الوقوف عليه

قال ابن رشد بعدلومه الغزالي لانه بحث بجثاً عقلياً في معجزات الانبياء وعلاقتها

بمسالة الاسباب « اما انكار وحود الاسباب الفاعلة الَّتي ُ تشاهد حيَّّف المحسوسات فقولــــ سفسطائي والمتكلم بذلك اما جاحد باسانه لما في جنانه واما منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له في ذلك . ومن ينفي ذلك فليس بقدر أن يمترف أن كل فعل لا بــد ً له من فأعل . اما أن هذه الاسباب مكتفية بنفسها في الافعال الصادرة عنها أو بما نتم افعالها بسبب من خارج اما مفارق واما غير مفارق فامر ايس معروفًا بنفسه وهو بما يحناج الى بحث وفحص كثير. وأن الفوا هذه الشبهة في الاسباب الفاعلة التي ميحس أن بعضها يفعل بعضًا لموضع ما هم: ا من المفعولات التي لا 'يحس فأعلما فان ذلك ليس بحق فان التي لا ُتحِس اسبابها انما صارت مجهولة بالطبع ومطلوبة فيما ليس بمجهول فاسبابه محسوسة ضرورة • وهذا من ومل من لايفرق بين المعروف بنفسه والمجهول · فما اتى به ( ابو حامد ) سيف هذا الباب مغالطة سفسطائية » ثم قال « أن الاتفاق في الموجود يدل على كون الفاعل عافلاً · وكون الموجود مقصودًا به غاية يدل على ان الفاعل له عالم به · والعقل ليس هو شيئًا اكثرون ادراكه الموجودات باسبابها و به يفرق من سائر القوى المدركة . فمن رفع الاسباب فقد رفع العقل . وصناعة المنطق تضع وضعًا ان همنا اسبابًا ومسببات وان المعرفة بتلك المسببات لا تكون على التمام الا بمعرفة اسبابها · فرفع هذه الاشياء مبطل للعلم ورافع له · فانه يلزم ان لا يكون همنا شيء معلوم اصلاً على حقيقياً بل ان كان فمظنون ولا يكون همنا برهان ولاحد اصلاً . ومن يضع انه ولا علم واحد ضروري يلزمه ان لا يكون قوله هذا ضروريًا . واما من يسلم ان هم:ا اشياء ضرورية واشياء ليست ضرورية وتحكم النفس عليها حكمــــا «عادة» جاز والا فما ادري ما ير يدون باسم « العادة » هل ير يدون أنها عادة الفاعل او عادة الموجودات او عادتنا عند الحكم على هذه الموجودات · ومحال ان يكون لله تعالى، عادة ذان العادة ملكة يكتسبها الفاعل توجب تكرار النعل منه على الاكثر والله عز وجل يقول :ولن تجداسنة الله تحويلاً .وان ارادوا انها عادة للموجودات فالعادة لاتكون الا لذي نفس . وان كانت لغير ذيك نفس فهي في الحقيقة طبيعة . وهذا غير بمكن اعنيان يكون للموجودات طبيعة نقتضي الشيء اما ضروريًا واما اكثريًا. واما ان يكون عادة أنــا في الحكم على الموجودات فان هذه العادة ليست شيئًا اكثر من فعل العقل الذي يقتضيه

طبعه و به صار العقل عقلاً . وليس تنكر الفلاسفة مثل هذه العادة . فهو لفظ مموه اذا 'حقق لم يكن تحته معنى الا انه فعل وضعي مثل ما نقول « جرت عادة فلان ان يفعل كذا او كذا » يرون انه يفعل في الأكثر · وان كان هذا مكذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم تكن هنالك حكمة اصلاً من فِبلها ينسب الى الفاعل انه حكيم • فكما فلنا لاينبغيان 'يشك في ان هذه الموجودات قد بفعل بعضها بعضاً ومن بعض وانها ليست مكتنفة بانفسها في هذا الفاعل بل بفاعل من خارج فعله شرط في فعلما بل في وجودها فضـ الا عن فعلما • واما ما جوهر هذا الفاعل او الفاعلات ففيه اختلاف الحكماء » ثم بعد ذلك يقول « كل ذي علم فاعل عندهم ( اي عندالفلاسفة ) باختيار لكرن لموضع الفضيلة التي هنالك لا يصدر عندهم من الضدين الا افضلها • واختيارها ايس بشيء يكمل ذواتها اذ كان ليس لذواتها نقص» ثم قال بعد ذلك في مطلب آخر « لما رأى ( ابو حامد ) ان القول بان ليس الاشياء صفات خاصة ولاصور عنها تازم الافعال الخاصة بموجود موجود هو فول في غاية الشناعة و بخلاف ما بعقله الانسان سله ونقل الانكار الى موضعين ٠ احدها انه فديكن ان توجد هذه الصفات للموجود ولا يوجد لها تاثير فيما جرت به عادته أن يو ثر فيه مثل النار مثلاً • فانه يمكن أن توجد الحرارة لها ولا تحرق ما بدنو منها وأن كان شأنه أن يجترق أذا فرب من النار . والموضع الثاني انه ليس للصور الخاصة بموجود موجود مادة خاصة . فاما القول الاول فانه لا يبعد أن أسلم الفلاسفة له فلا يمتنع أن لقترن النار بالقطن مثلاً في وقت ما فلا تحرفه ان وجد هنالك شيء ما اذا قارن القطن صار غير فابل به الاحتراق ٠ اما ان المواد شرط من شروط الموجودات ذوات المواد فشي ﴿ لايقدر المتكلمون ان ينفوه • ولا خلاف ( بين الفلاسفة ) أن الموجودات التي تشترك في مادة واحدة أن المادة التي بهذه الصفة مرة نقبل احدى الصورتين ومرة نقبل مقابلها " اي ضدها " كالحال عندهم في صور الاجسام البسيطة الاربعة التي هي النار والهوا. والماء والارض (١) وأنما الخلاف فيه فيما أيس له مادة مشتركة او موادهامختلفة هل يمكن ان يقبل بعضهاصور بعض • مثال ذلك ما شأنه أن 'يشا هدغير قابل اصورة ما من الصور الا بوسائط كثيرة هل يكن فيه أن يقبل الصورة الاخيرة بلا وسائط • مثال ذلك أن الاسطقسات أثركب حتى يكون منها نبات ثم يغتذي منه الحيوان فيكون منه دم ونطفة ثم يكون من النطفة حيوان كماقال (١) ﴿ الجامعة ﴾ كانوا من فبل يعدونها اجساماً بسيطة اما اليوم فهي مركبة

سبحانه : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن : فالمتكلمون يقولون ان صورة الانسان عكن ان تحل في التراب من غيرهذه الوسائط الني تشاهدوالفلاسفة يدفعون هذاو يقولون لو كان ممكناً لكانت الحكمة في ان مخلق الانسان دون هذه الوسائط ولكان خالقها بهذه الصفة هواحسن الخالقين وافدرهم . وكل واحد من الفريقين (المتكلمين والفلاسفة) يدعي ان ما يقوله معروف بنفسه وليس عند واحد منهم دليل على مذهبه ، وانت فاستفت فلبك فما انبأك فهو غرضك الذي يجب اعنقاده وهو الذي كلفت اياه والله يجعلنا واياك من اهل الحقيقة واليقين »

و بعد هذا القول الذي اثبت به الملازم الاسباب والمسببات قال أه وقد ذهب بعض الاسلام الى ان الله تعالى بوصف بالقدرة على اجتماع المتقابلان (اي الضدين) والقول الكلي الذي يحل هذه الشكوك ان الموجودات تنقسم الى مثقابلات (متضادات) والى متناسبات فلوجاز ان تفتر ق المتناسبات (ومنها الاسباب ومسبباتها على ما بينه آنفا) لجاز ان تجتمع المتقابلات ولا تفتر ق المتناسبات هذه حكمة الله في الموجودات وسنته في المصنوعات وان تجد لسنة الله تبديلاً و بادراك هذه الحكمة كان العقل عقلاً في الانسان ووجودها هكذا في العقل الازلي كان علة وجودها في الموجودات ولذلك العقل ليس بجائز فيمكن ان يخلق على صفات مختلفة كا توهم ذلك الموجودات ولذلك العقل ليس بجائز فيمكن ان يخلق على صفات مختلفة كا توهم ذلك ابن حزم»

ثُم ردَّ ابو الوليد في ختام كنابه على ما ذكره الغزالي في مسألة حشر الاجساد وقد نشرنا رده في الصفحة ٥٢ في الباب الثاني

بقي علينانقل شهادات لابن رشد نسه في مناظريه اثباتاً لما نشرناه عنهم وقد قال ابو الوليد في كتابه تهافت التهافت الصفحة ٢٠ « ان الاشعرية « من المتكلمين » وضعوا في جميع الموجودات افعالاً جائزة ولم يروا ان فيها ترتيباً ولا نظاماً ولا حكمة افتضتها طبيعة الموجودات ولم اعتقدوا ان كل موجود يمكن ان يكون بخلاف ما هو عليه وهذا يازمهم في العقل ضرورة و وجحدوا الافعال الصادرة عن الامور الطبيعية وقالوا ان هذه الافعال تظهر مقترنة بالحي الذي في الشاهد افعالاً وانما فاعلها الحي الذي في الغائب » وقال سيف تظهر مقترنة بالحي الذي في الشاهد افعالاً وانما فاعلها الحي الذي في الغائب » وقال بيف الصفحة ١٠٠ « واما الاشعرية فانهم جحدوا الاسباب المحسوسة اي لم يقولوا بكون بعضها

اسباباً لبعض وجعلوا علة الموجود المحسوس موجوداً غير محسوس بنوع من الكون غيرمشا هد ولا محسوس وانكروا الاسباب والمسببات وهو نظر خارج عن الانسان بما هو انسان »وذال في آخر كتابه فصل المقال «كثير من الاصول التي بنت عليها الاشعرية معارفها سفسطائية فانها تجحد كثيراً من الضروريات مثل ثبوت الاعراض وتاثير الاشياء بعضها في بعض ووجود الاسباب الضرورية للسببات والصور الجوهرية والوسائط » — فمن ذلك كلسه يتضح رأي ابن رشد في مناظريه الذين عنيناهم في ترجمته وهو اصدق دليل على اننا لم ننسب اليهم الا ماكان ينسبه اليهم هو نفسه

واما «المهتزلة » التي ذكر الاستاذ عنها انها من بين فرق المتكامين الفرقة التي تعتقد بالاسباب اعنقاداً وطيداً فانها لا تدخل في موضوعنا ، وذلك لعدة اسباب " منها العتزلة كانت خصماً للمتكامين الذين كان ابن رشد ينازلهم في مناظراته ، وخصم خصمك صديق لك وان كانت تفصلك عنه امور اخرى ، ومنها ان المعتزلة لم تاخذ مبادئها العقلية في الاسباب وغيرها الا من الفلسفة اليونانية التي سعى المنصور ثاني خلفا العباسيين في الاسباب وغيرها الا من الفلسفة اليونانية التي استقت منه هي وابن رشدواحد، ومنها ان المعتزلة رامت ان تعمل في الدين الاسلامي ما عمله الانجيليون (البروتستانت) بعدها في الدين المسلامي ما عمله الانجيليون (البروتستانت) خارج دائرة المتكامين الذين وظيفتهم الدفاع عن السنة الاصلية الحقيقية وتاريخها تاريخ خارج دائرة المتكامين الذين وظيفتهم الدفاع عن السنة الاصلية الحقيقية وتاريخها تاريخ بدعة في الاسلام ولا يختلف في ذلك انهان من علماء السنة وود عليها في هذا الكتاب وقال في صدره في العام العزالي عليهم وعليها معاً

## المسالة الثانية. حقيقة فلسفة ابن رشد

قبل الخوض في اعتراض الاستاذ على ما نقلته الجامعة من فلسفة ابن رشد نقدم بعض مقدمات زبادة في الايضاح · فنقول

- (۱) من المعلوم ان مبادى م الفلاسفة لا 'نعرف من كتاب واحد من كتبهم بل من مجموع كتبهم و فالذي 'يقدم على بسط فلسفة لاحد الفلاسفة يجب عليه مطالعة اهم كتبه ُلاِيتشهد بها
- (٢) ان كتب الفيلسوف ابن رشد لم 'تنشركلها في اللغة العربية وحسبك انها

اليوم اندر الكئب حتى ان مكتبة المجلس البلدي في النغر لا تنضين كيتابًا منها (١) وهي في الاصل مخطوطة بخط مغربي ولما كان النساخ العرب ينسخونها باللغة العربية كانوا يجذفون المواضع المهمة منها او يبد ونها فرارًا من الملام والاضطهاد و انها مشرت سالمة صحيحة في اللغة اللاتينية فقط لان يهود الاندلس من تلامذة ابن رشد « واكثر تلامذته كانوا من اليهود والنصاري » نقلوها الى لغنهم العبرانية لما طردهم العرب من الاندلس الى جبال البيرينه ثم اخرجوها من العبرانية الى اللاتينية ومنها اخذها علما اوروبا وقد ترجمها اليهود ترجمة حرفية نقريبًا حتى ان العالم بالعبرانية يستطيع ارجاع الكلمات العبرانية الى اصلها العربي الا في كتابين او ثلاثة وعلى ذلك فعلما الافرنج الذين وقفوا حياتهم في ذلك الزمان لدرس فلسفة ابن رشد او الرد عليها ادرى بحقيقتها من علماء العرب انفسهم لان هذه الفلسفة دخلت في حياتهم الادبية واما العرب فقد سمعوا بها سمّاعًا فقط او وقفوا على بعض كتبها

(٣) فبناءً على ذلك لا مناص للكاتب العربي اليوم من اخذ تلك الفلسفة عن الافرنج انفسهم ولا يشترط في هذا الاخذ سوى حسن اخنيار الموءلف احد ان يكون ثقة ومنصفاً غير متعصب لفريق دون فريق وهذا ما توخيه الجامعة فانها اعتمدت في تلخيص فلسفة ابن رشد في بضع صفحات على مقالة للعالم كاري في الانسيكلو بيذية الكبرى الفرنسوية وعلى كتاب للمستر مونك المستشرق الاسرائيلي المشهور الذي حفظ كتب ابن رشد عن ظهر قلبه كما يحفظ الموءلف كتب نفسه وهو اكبر ثقة فيها باوروبا كلها وعنوان هذا الكتاب «مزيج من فلسفة العرب واليهود » وهو حف الاصل مقالة نشرها الموءلف حية «فاموس العلوم الفلسفية » ثم زاد فيها وجعلها كتاب على حدة .

ولما وردنا رد الاستاذ ورأينا فيه ما فيه من المخالفة لمبادىء ابن رشد التي بسطناها اعتمادًا على هذين العالمين التمسناكتباً اخرى · فاخذناكتاباً للمستر مولر عنوانه « فلسفة

<sup>(</sup>۱) اما المكتبة الخديو بة الكبرى في العاصمة فليس فيها من كتب ابن رشد غير الكتب الاثية "شرح على ارجوزة في الطب لابن سينا • فصل المقال وضميمة المسالة التي ذكرها فيه • الكشف عن مناهج الاول • نلخيص كتاب ارسطاطاليس طبع اور وبا وفيها من هذا الكتاب نسخة اخرى خطية "

ابن رشد ومبادئه الدينية » وكتاباً آخر عنوانه « ابن رشد وفلسفنه » وهوللفيلسوف رنان المشهور الذي يعرف الاستاذ انصافه ونزاهنه و براءته من وصحة التعصب فضلاً عن معرفته اللغة اليونانية الغة ارسطو واللغة الاتينية التي انرجت اليها كتب ابن رشد ثاني مرة ومعلوم ان عالماً عظيماً وفيلسوفا كبيرًا مثل رنان لا أيقدم على شرح فاسنة ابن رشد و يكتب فيها اكثر من ار بعائة صفحة بحجم كبير الا بعد درسها درساً دقيقاً في كتبها العديدة التي كانت فريبة منه في مكانب اسبانيا وفرنسا وابطاليا

ولكن ما اشد ما كانت دهشتنا حينا كنا نتصفح تلك الصفحات الثمينة ولك اننا وجدنا في كل صفحة منها تصديقًا للخلاصة الفلسفية التي نشرناها في الجزء الثامن فهي هي بلا زيادة ولا نقصان مع حفظ نسبة الاختصار والاسهاب في المصدرين فلم يبق عندنا اقل ريب في ان مًا ذكرته الجامعة عن فلسفة ابن رشدهو الصحيح من اوله الى آخره وايس في وسعنا حذف كلمة واحدة منه ولانه متى اتفقت الروايات دل هذا الاتفاق على صحمة النقل والاستاذ اعزه الله يعرف اللغة الفرنسو بة فاذا شاء بعثنا اليه بكتاب رنان وعايه

العلامات التي جعلناها في مواضعه المهمة بقلم من رصاص

ومتى طالع الاستاذ هذا الكتاب تحقق اننا لم ننسب الى الفيلسوف شيئًا من عندنا النان يثبت في كتابه هذا التعريف الذي عرقت به الجامهة المادة في راي ابن رشد وما ذكرته عن طريقة الخلق واتصال الخالق بالكون وما وصفت به العقل الاول واتصال الانسان بالخالق بواسطة العلم لابالصلاة و يذكر عن رايه في الخلود وعقل الانسانية ما ذكرته الجامعة بالثام و يقول ان هذا المذهب فريب من مذهب المادبين لانه بقيتد الخالق نقييدًا لا يقبله دين من الاديان وعند كل عبارة يذكرها يدل في حواشي الكتاب على ما يثبتها و فيقول مثلاً و راجع كتابه تهافت التهافت في الصفحة كذا او راجع كتابه في الطبيعة الخي الطبيعيات الصفحة كذا او اطلب الصفحة كذا من كتابه في ما وراء الطبيعة الخي واحيانًا بورد باللغة اليونانية نص كلام ارسطو نفسه ليشرح غامضه وهذا يدلُّ على انه الدونانية وانما قرأ فلسفة ارسطو في الكتب العربية التي ترجمها النساطرة والسريان قبله كا ذكرنا في ترجمته ولذلك اخطأ في عدة مواضع فيها وهذا يحملنا على استنتاج ام جدير بالاعتبار وهو انه اذا وجبت الثقة بفلسفة ارسطو التي نقلها ابن رشد كان ينقلها على استنتاج ام عدم معرفته باللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختص بفا فة ابن رشد التي ينقلها على استنتاج ام عدم معرفته باللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختص بفا في ابن رشد التي ينقلها على استنتاج ام مع عدم معرفته باللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختص بفا فق ابن رشد التي ينقلها على اللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختص بفا في اللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختص بفا في اللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختم بفا في اللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختم بفا في اللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا فيا يختم بفا في اللغة اليونانية فانها واجبة ايضًا في اللغة اليونانية في اللغة اليونانية فانه المنا واجبة الهنا في اللغة اليونانية التي ينقلها في اللغة اليونانية في اللغة اليونانية في اللغة اليونانية في اللغة اليونانية التونيانية والمية التونية التونية

الافرنج خصوصاً متي كانوا عالمين باللاتينية والعبرانية واليونانية والعربية

و بما اننا بسطنا هذه الفلسفة مرة ثانية في الباب الثاني من هذا الكتاب « من الصفحة مرة ثانية في الباب الثاني من هذا الكتاب « من الصفحة مرة ثانية في الباب الثاني ومونك فابراجعها القارى ومونك فابراجعها القارى ومناك وليقابلها بما ذكره الاستاذ واذاكان لا يزال يجد فرقًا بين القولين فالسبب انما هو في اختلاف مصادر النافل بن لا في الناقل بن وهذا سبب من اهم اسباب الاختلاف في البحث

#### المسألة الثالثة · الخطاء في مسألة العقول

اما تخطئة الاستاذ الجامعة في مسألة العقول والجواهر التي صدر العالم عنها وقوله عن القلك الاطلس والعقل الفعال وصدور هابعضها من بعض فامور فيها نظر ولاك ان ما صوره الاستاذ في هذه المسالة خارج عن فلسفة ابن رشدالتي نحن في صددها والدليل على ذلك انه لماصور الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة مثل ذلك التصوير راو ياعن الفلاسفة مثل هذه الرواية اجابه ابن رشد على ذلك بقوله «هذا كله تخرص على الفلاسفة من ابن سيناوغيره » فننى بذلك ان يكون هذا المذهب مذهب الفلاسفة وخصه بفلاسفة العرب و فن لم يكن بذلك ان يكون هذا المذهب والا لخصصنا به عدة صفحات وانما كان غرضنا ذكره في عدة اسطر فقط على سبيل الاجمال للالمام به الما الان فاننا نروي صورته كما رواها في عدة ابن رشد عليه في هذا الموضوع ولا يخفى ان قولها فيه انما هو خلاصة الفراك واليونان

تصو براالغزالي مذهب الفلاسفة في العةول والموجودات

قال الامام الغزائي في كتابه بهافت الفلاسفة يصوّر هذا المذهب عن لسان النلاسفة .

«ان الموجودات تنقسم الى ما هو في محال كالاعراض والصور والى ما ليست في محال وهذا ينقسم الى ما هي خال لغيرها والى ما ليست بمحال كالموجودات التي هي جواهر قائمة بانفسها وهي تنقسم الى ما يؤثر في الاجسام ونسميها نفوساً والى ما لابؤثر في الاجسام بل في النفوس ونسميها عقولاً مجردة ، اما الموجودات التي تحل في المحال كالاعراض فهي حادثة ولها على حادثة وتنتهي الى مبدأ هو حادث من وجه ، دائم من وجه ، وهي الحركة الدورية ، وايس الكلام فيها وانما الكلام في الاصول القائمة بانفسها لا في محال ، وهي

ثلاثة · اجسام وهي اخسها · وعقول مجردة وهي التي لا تنعلق بالاجسام لا بالعلاقه النعلية ولا بالانطباع فيها وهي اشرفها . ونفوس وهي اوسطها فانها تنعلق بالاجسام نوعاً من النعلق وهو التا ُثير والفعل فيها ٠ فهي متوسطة في الشرف فانها تنأ ثر عن العقول وتوَّ ثر في الاجسام • ثم الاجسام عشرة تسعة سماو يات والعاشير المادةالتي هي حشو مقعر فلك القمر• والسماويات التسم حيوانات لها اجرام ونفوس ولها ترتيب في الوجود كما نذكره • وهو ان المبدأ الاول « الخالق » فاض من وجوده العقل الاول وهو موجود فائم بنفسه ليس بجسم ولا منطبع في جسم يعرف نفسه و يعرف مبداءً ، وقد سميناه العقل الاول ولا مشاحة في الأسامي سمي ملكاً او عقلاً او ما اربد . وبلزم عن وجوده ثلاثــة امور : عقل ونفس الفلك الافصى وهو السماء الناسعة وجرم الفلك الاقصى • ثم لزم من العقل الثاني عقل ثالث ونفس فلك الكواكب وجرمه • ثم لزم من العقل الثالث عقل رابع ونفس فلك زحل وجرمه • ولزم من العقل الرابع عقل خامس ونفس فلك المشاري وجرمه • وهكذا حتى انتهى الى العقل الذي لزم منه عقل ونفس فلك القمر وجرمه • والعقل الاخير وهو الذي يسمى العقل الفعال لزم منه حشو فلك القمر وهي المادة القابلة للكون والنساد من العقل الفعال وطبائع الافلاك · ثم أن المواد تمنزج بسبب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة يحصل منها المعادن والنبات والحيوان . ولا يلزمان يازم من كل عقل عقل الى غير نهاية لان هذه العقول مخذافة الانواع. فما ثبت الواحد لا يازم الله خر · فخرج منه أن العقول بعد المبداء الاول عشرة والافلاك تسعة ومجموع هذه الميادئ الشريفة بعدالاول تسعة عشر · وحصل منه أن يجب لكل عقل من العقول الاوَّل ثلاثة اشياء : عقل ونفس وفلك اي جرمه · فلا بدوان بكون في مبدئه تثليث لا محالة ولا بتصور كثرة في المعلول الاول الا من وجه واحد وهو انه يعقل مبداء. ويعقل نفسه وهو باعتبار ذانه ممكن الوجود لان وجوب وجوده بغيره لا بنفسه . وهذه معات ثلاثة مختلفة . والاشرف من المعلولات الثلاثة ينبغي ان ينسب الى الاشرف من هذه المعاني و فيصدر منه العقل من حيث أنه يعقل مبداء م ويصدر منه نفس الفلك من حيث انه يعقل نفسه و يصدر منه جرم الفاك من حيث انه ممكن الوجود بذاته · فيبقى ان يقال هذا النشليث من اين حصل في المعلول الاول ومبدوء، واحد ? فنقول لم يصدر من المبداء الاول الاواحد وهو ذات العقل الذي به بعقل نفسه ولزم ضرورة لا من جهة المبداء ان عقل المبدأ وهو في ذاته ممكن الوجود وليس له الامكان من المبدأ الأول بل هو لذاته · ونحن لا نبعد ان يوجد من الواحد واحد يلزم ذلك المعلول لامن جهة المبد امور ضرورية اضافية او غير اضافية فيحصل بسببه كثارة و يصير بذلك مبدا ً لوجود الكثرة · فعلى هذا الوجه يمكن ان يلتقي المركب بالبسيط أذ لا بد من الالتقاء ولا يكون الاكذلك فهو الذي يجب الحكم به · فهذا هو القول في مذهبهم »

ثم ان الامام الغزالي الذي قلناعنه في موضع آخر انه يكاد يكتب بجمرة من نار اردف هذا القول بهذا الرد الجارح « ما ذكرتموه تجكات وهي على التجقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الانسان عن منام رواه لاستدل به على سوء مزاجه ولو اورد جنسه في الفقهيات التي قصارى المطلب فيها تجمينات لقيل انها ترهات لا تفيد غلبات الظنون »

#### تصوير ابن رشد ذلك المذهب ردًا عامه

اما ابو الوليد فانه ردَّ عليه في كتابه تهافت الفلاسفة ( الصفحة ٥١) بقوله : «هذا كله تخرص على الفلاسفة من ابن سينا وابي نصر وغيره. ومذهب القوم القديمهو ان همنا مبادى، الاجرام السماوية والاجرام السماوية تتحرك اليما على جهة الطاعة لهاوالمحبة فيها والامتثال لامرها اياها بالحركة والفهم عنها. وانها انما تخلقت من اجل الحركة وذلك انه لما صح أن المبادىء التي تحرك الاجرام الساوية هي مفارفة للمواد وأنها ليست باجسام لم يبق وجه به تحرك الاجسام ما هذا شانه الا من جهة ان المحرك امر بالحركة · ولذلك لزم عندهم أن تكون الاجسام الساوية حية ناطقة تعقل ذواتها وتعقل مباديها المحركة لها على جهة الآمر لها · ولما نقرر انه لا فرق بين العلم والمعلوم الا أن المعلوم في مادة والعلم ليس في مادة «وذلك في كتاب النفس» فاذا وجدت موجودات ليست في مادة وجب ان يكون جوهرها عليًا او عقلاً او كيف شئت ان تسميم ا وصح عندهم ان هذه المبادىء مفارقة للموادمن فِبل انها التي افادت الاجرام الساوية الحركة الدائمة التي لا يلحقها فيها كلال ولا تعب وان كل ما يفيد حركة دائمة بهذه الصفة فانه ليس جسمًا ولا قوة في جسم وان الجسم الساوي أنما استفادالبقاء من قبل المفارقات وصح عندهم أن هذه المبادىء المفارقة وجودها مرتبط بمبدء أول فيها ولولا ذلك لم يكن ههذا نظام موجود وافاو يلهم مسطورة في ذلك فينبغي لمن اراد معرفة الحق ان يقف عليها من عنده • وما يظهر ايضاً من كون جميع الافلاك تتحرك الحركة اليومية مع انها تتحرك بها الحركات التي تخصها مما صع عندهم ات الآمر بهذه الحركة هو المبدء الأول وهو الله سبحانه وتعالى وانه امر سائر المبادىء ان

تامر سائر الافلاك بسائر الحركات وان بهذا الامر قامت السموات والارض كا ان بامر الملك الاول في المدينة قامت جميع الاوامر الصادرة بمن جعل له الملك ولاية امر من الامور المدنية الى جميع من فيهامن اصناف الناس كا قال سبحانه واوحى في كل سماءً امرها وهذا النكايف والطاعة هي الاصل في التكايف والطاعة التي وجبت على الانسان لكونه حيوانًا ناطقًا واماماحكاه ابن سينامن صدورهذه المبادى وبعضها من بعض فهوشي لا لايعرفه القوم (١) وانما الذى عنده ان لهامن المبدء الاول مقامات معلومة لا يتم لهاوجود الابذلك المقام منه كا قال سبحانه وما منا الاكهمقام معلوم وان الارتباط الذي بينها هوالذي يوجب كونها معلولة بعضها عن بعض وجميعها من المبداء الاول وانه ليس يفهم من الفاعل والمفعول والخالق والمخلوق في ذلك الوجود الا هذا المهنى فقط وما قلنا من ارتباط وجود كل موجود بالواحدوذلك في ذلك الوجود الاهذا المهنى فقط والمصانع والمصنوع فاو تخييلت آمرًا له مامورون خرور ولا وجود للامورون لهم مامورون اخر ولا وجود للامورين الا في قبول الامر وطاعة كثير ون واولئك المامورون لهم مامورون اخر ولا وجود المامورين الا بالمامور بن ولا وجود الامورالا مر الاول هو الذي

عبرت عنه الشرائع بالخلق والاختراع والتكايف · فهذا هو افرب تعليم يكن ان يفهم به مذهب هو الله القوم من غير ان يلحق ذلك الشنعة التي تلحق من سمع مذاهب القوم على التفصيل الذي ذكره ابو حامد ههنا · وهذا كله يزعمون انه قد نبين في كتبهم · فمر المكنه ان ينظر في كتبهم على الشروط التي ذكروها فهو الذي بقف على صحة ما يزعمون او ضده · وايس ' إفهم من مذهب ارسطو غير هذا ولا من مذهب افلاطون وهو منتهني ما

اعطى حميع الموجودات المعنى الذي به صارت موجودة · فانه اعطى كل شيءُ وجوده في انه

مامور ولا وجود له الا من ِفبل الآمر الاول · وهذا المعنى هو الذي يرى الفلاسفة انـــه

وفقت عليه العقول الانسانية »

# خطأ العرب في اعتبار الاجرام الساوية عقولاً حية

ولكن اذا كان ابن رشد بعتبر من جهة ان ما صوره الغزالي من مذهب الفلاسفة في العقو ل وصدورها بعضهامن بعض «تجرص» من ابن سينا فهو من جهة اخرى بعتبر الاجرام

<sup>(</sup>١) هذا القول يدل ألحسن دلالة على ان صدور العقول بعضها عن بعض كافصًله الاستاذهو الاستاذهو الاستاذهو من فاسفة ابن رشد ابن رشد

السهاوية «حية ناطقة تعقل ذواتها وتعقل مبادئها (اي العقول التي صدرت هي عنها) المحركة لها على جهة الآمر لها» كما ورد في قوله السابق والسبب في هذا التخرص الآخر الذي وقع فيه فيلسوفنا الجليل وسواه امران: (الاول) ان العلم كان بومئذ يجهل ما اكتشفه نيوتن بعد ذلك من وحدة النظام في العالم اي ان كل الكائنات والاجرام السابحة في الفضاء (والارض في جملتها) هي كون واحد محكوم بنواميس ثابتة وهذه النواميس متشابهة في هذا العالم وفي افصي العوالم وبناء على جهل العرب بومئذ هذه الخقيقة وضعوا للاجرام افلاكا خصوصية مستقلة وجعلوا لها عقولاً فقالوا ان هذا الفلك صدر عن العقل التاسع وذاك عن العقل الاول وهام جراً (والامرالثاني) انهم اخطئوا في مهم عبارة وردت في كلام ارسطو وعليها بنوا مذهبهم في العقول ولبيان ذلك نقول

لا تناول العرب فلسفة ارسطو وجدوا انه بعتقد بخالق متصل بالكون يديره ويد بره و فرغبة في تنزيه الخالق عن الانصال بالكون اتصالاً يجعله مقيداً وينني الاختيار عنه قالوا ان ما يسميه ارسطو خالقاً هو « العقل الاول » الذي تصدر عند الحركة والقوة للعوالم وهذا العقل الاول متصل بالكون من جهة ليفيض عايه القوة ومتصل بالخالق من جهة اخرى ليستمد منه و فكانه واسطة بينها و كما فصاناه في موضعه و موضعه و المحلول منه و المحلول منه و المحلول منه و المحلول منه و المحلول المح

وبعد نقرير العرب ذلك رأوا في كتاب لارسطو في ما وراء الطبيعة هذه العبارة « لقد ورد في افوال الافدمين في سياق اسطورة من الاساطير ان الاجرام السماوية آلهة وان الالوهية تشمل الطبيعة كلما ، فاذا جردنا هذا القول من ثو به الحرافي ونظرنا الى ما تحده من المعنى الدفيق الذي مآله ان الغةول الاولى التي خلقت الكون هي آلهة امكننا ان نقول ان ذلك القول في غاية الصواب "

فيظهر ان هذه العبارة اصابت هوى في نفوس فلاسفة العرب لرغبتهم في تنز به الخالق كا تقدم او انهم لم يفهموها فهماً شعر با تصور باكا وردت في كلام ارسطو ولذلك جعلوا للاجرام السهاو بة عقولا ونفوسا متعلقة بها · فكانها وزراع تساعد العقل الاول وفد نقدم في ترجمة ابن رشدنقلاً عن الدهبي انه ورجد بخط بده في احد تلاخيصه هذه العبارة «وجدوا ان الزهرة « الجرم السهاوي » احد الالحة ) فكان ذلك سبباً من اسباب نكبته ومنه بظهر ان ابن رشد قد جارى فلاسفة العرب في مسالة العقول في اشياء وانكر عليهم اشياء

اما فلاسفة العصر فانهم يستغر بون وجود تلك العبارة في كتاب ارسطو لان مبادى،

ارسطو بعيدة من معناها. ولذلك يقولون ان احد النساخ زورها ودسها فيه • فكانتسبباً في تا ُليه الاجرام ونسبة العقول اليها. وهذا لا يدخل في فلسفة ارسطو قطعياً

## المسالة الرابعة · الامور انجزئية

هذا رأينا في ما ردًّ به الاستاذ على الجامعة في الامور الكلية · بقيت هنالك امور جزئية تنحصر في خمسة · وهي ( اولاً ) ان الجامعة قالت « حدوث المادة اي وجودها بخلق خالق » والاستاذ يقول « ان الحدوث معناه الايجاد وكون المادة صادرة عن موجد لم يختلف فيه المتكلم والفيلسوف الالهي " نقول ان الاستاذ قدنسي ان بضيف الى (المتكلم والفيلسوف الالهي) الفيلسوف المادي الذي يرى ان العالم قديم از لي لا بداية له ٠ وقد ورد في قواميس اللغة حدث نقيض قدم والقديم في اصطلاح الفلاسفة هوالازلي الذي لا بداية له فالحديث هو ماكات ذا بدايـة اي موجودًا بخلق خالق لا موجودًا بذاته منذ الازل ( ثانياً ) قال الاستاذ « ان الافتراض ما لا وجود له » وفدرجعنا الى فواميس، اللغة ايضاً فوجدنا « فرض الشيء تصوره او عينــه » ومنه أرَّ الفرض والافتراض والمفروض ) في باب الخطأ ين في علم الحساب · فالمقصود من قولنا « ان المادة الاولى ضرب من الافتراض لا بدَّ منه » هو أن الفلاسفة يتصورون وجود المادة الاولى تصورًا لتعليل الخلق وان كانوا لا يستطيعون أقامة الدليل على وجودها ( ثالثًا ) استغرب الاستاذ وضع الجامعة عنوان « طريق الاتصال » فوق صفحة موضوعها اتصال الانسان بالخالق • ولكن لا موضع لهذا الاستغراب اذ جاء في اول سطر تحت العنوات ما نصه « وأن قيل ما علافة الانسان بالخالق الخ » ومن ذلك يعرف موضوع الكلام والعنوان من اول سطر في تلك الصفحة (رابعاً) قوله «ان ما قاله ارسطو في ذلك الكتاب « الفصل الثالث من كتابه النفس » معر وف مشهور يريد الاستاذ بذلك نفي ما اسندته الجامعة الى هذا الكـتاب بما اخذه ابن رشد عنه فيما يختص باتصال الانسان بالخالق بناءً على قسمة العقل الى فاعل ومنفعل مستمد منه • والحال ان رنان قد افرد فصلاً خاصًا في كتابه الذي تقدم ذكره لهذا البحث وشرحه شرحًا وافيًا مستعينًا بكايات ارسطو اليونانية نفسها . ونحن نعيد قولنا أن هذا الكيتاب عندنا تحت أمر الاستاذ (خامساً) قال الاستاذ « فد عرفت من هذا ان اتصال النفس بالعقل الفعال ليس معناه الفناء فيه او الاندغام كما عرفنه الجامعة » فنحن نقول أن الجامعة لم نقل أن الاتصال سعناه الفناء في

الله او الدخول فيه (سجانه وتعالى) فان هذا القول يقوله المنصوفة لا الفلاسفة وانما معنى الاتصال ما ذكرناه هناك اي معرفة الله تعالىحق معرفنه والوصول اليه بالفكر عن طريق العلم لاعن طريق الصلاة كما يفهم من سياق الكلام عند اول نظر

#### 12/2-

والحاصل من كل ما نقدم امران (الاول) ان المشكلمين يجحدون الاسباب كما يفهمها الفلاسفة اي لا تبديل ولا تحويل فيها والا يمكن عند هو الأو وجود الشبع بسلا اكل ولا الحياة مع جز الرفبة ولاالولد بلا ابوين والا لو كان ذلك بمكناكها يعنقد المتكلمون «لكانت الحكمة في ان تخلق الاشياء دون هذه الوسائط ولكان خالقها بهذه الصفة هو احسن الخالقين وافدرهم » كما حجهم ابن رشد في ما نقدم ( والثاني ) ان كل ما نشرته الجامعة عن فاسفة ابن رشد مطابق كل المطابقة لفاسفة الفيلسوف ولا نستطيع ان نغيرمنه كلمة واحدة وكذلك ما ذكر أه عن مذهبه في العقول و اما ما فصله الاستاذ في رده المتقدم بشأن هذه الفلسفة وهذا المذهب فهو من فلسفة ابن سيناكما برهنا ذلك « في الصفحة المتقدم بشأن هذه الفلسفة ابن رشد و فلعل الاستاذ اعتمد في كتابة رده على كتاب لابن سينا او لاحد تلامذته وهو يحسب ان مذهبه مطابق لمذهب ابن رشد و في هذه الحالة لا لوم ولا عنب على الاستاذ وانما اللوم على المصدر الذي اخد منه (1)

والا فأذا كان المتكلون لا يجحدون الأسباب كما يفهمها ابن رشد وكان مذهبه الهيا ملّياً كما فال الاستاذ وهو يعتقد بالعقاب والثواب كما يفهمها العامة فما سبب الخلاف بينهم و بينه ولماذا اضطهدوه وكفروه · لماذا سماه الخليفة المنصور «معطلاً وملحدًا» في المنشور الرسمي الذي كتبه كاتبه ابر عياش ونشره في الاندلس والمغرب للتحذير من فلسفة الفيلسوف (راجع الصفحة ١٩) · وما معنى كلمة « المعطل والملحد » هنا

<sup>(</sup>۱) من جملة الاشكال الذي قام بين الاستاذ والجامعة اعتبار الاستاذ « العقل الفاعل » الذي ذكرناه في الحلاصة المنشورة في صدر الباب الثاني بمثابة « العقل الفعال » الذي ذكره الاستاذ في رد مع أن العقل الفعال هو العقل « الاخير الذي لزم منه حشو فلك القمر وهي المادة القابلة للكون والفساد » كما زعم أبن سينا ، وأما العقل الفاعل أو « الفاعل » على الاطلاق فهو العقل الاول العام الذي هو شمس العقول والمبادى علم الوهذا الاشكال لازم عن قول أبن سينا الذي شرحه الاستاذ

اليس معناها الكفر · ثم الم يطالع الاستاذ ما نقله الانصاري وغيره من القصائد التي نظمها يومئذ شعراء الاندلس في ذم ابن رشدونسبة الكفر والزندفة اليه (راجع الصفحة ٢١) · فهذا برهان رسمي تاريخي لا 'يرد على ان مبادى وابن رشدلا تنطبق على مبادئ الدين الاسلامي ولاعلى اي دين كان خلافاً لما ذكره الاستاذ واللهم الا ان 'تلطف تلك المبادي و مخفف بان مجذف منها كل ما لا ينطبق على الدين كما كان يصنع تلامذته المسلمون في الاندلس بعد وفاته و غير اننا نرى ان الفيلسوف الجليل لا يرضى عن ذلك اذا درى به من مكانه الابدي و و بذل النفس والنفيس في تأبيد الفلسفة والبرهان فكيف يستحسن انكار ما صرف حياته في تابيده وقد كان مبذا ه في ذلك تطبيق الدين والدايل على اله لم لا اله لم على الدين والدايل على ذلك وضعه في كتابه « فصل المقال » مذه القاعدة الكبرى « نحن نقطع قطعاً ان كل على ذلك وضعه في كتابه « فصل المقال » مذه القاعدة الكبرى « نحن نقطع قطعاً ان كل على الدين البرهان وخالفه ظاهر الشرع ان ذلك الظاهر يقبل التا و يل على قانون التا و يل العربي » فكيف يجوز حذف شيء من ذلك « البرهان » الذي نصبه الفيلسوف في الرض الاندلس كرابة تلتف حولها العقول لحار بة الاباطيل

# كلام ينوجه عليه اعتراضان وجواب انجامعة عليها

وهذا الكلام يتوجه عليه اعتراضان يجب بسطهما للفراغ من هذا الموضوع فراغًا تامًا الاعتراض الاول) هذا مفاده «اذاكان العلماء والفقهاء قد كتفروا ابن رشد في الزمن الماضي لاعنقادهم بان مذهبه لا يوافق الدين فالعلماء والفقم الم الاجلاء في هذا الزمان يخطئونهم في هذا العمل وهذا الاعتقاد ولذلك لا يكفره العلماء والفقهاء اليوم بل يجلّونه و يعتقدون بمذهبه ويرون انه افضل من مذهب الامام الغزالي رحمه الله » فنحن نجيب عن هذا الاعتراض

اننا في مقدمة الذين يسرهم اتفاق الدين والفلسفة في كل ملة • واذا كانت السلطة العالية الذي يدسماحة مولانا الاستاذ الاكبرشيخ الجامع الازهرالشريف شيخ المسلمين في القطر المصري والسلطة العليا التي في يدمولانا الاستاذالاكبر سماحة شيخ الاسلام العام في الاستانة نقرران ان مذهب ابن رشد لا يخالف الاصول الدينية وانه مفض ل على مذهب الغزالي فنحن نرجع في كل ما نشرناه عن ابن رشد بهذا الشأن وننحني باحترام امام هذا القرار • وان كلمة واحدة من سماحة مولانا الاستاذالاكبر شيخ الجامع الازهر او من احدكة ابه كافية

لان تجعلنا نقفل هذا الباب في الحال ونعترف جهرًا بخطاء نا اذاكان سماحته بعتبر كل ما نشره المنارحة وصوابًا . ذلك لاننا نرى واجبًا علينا الخضوع لاصحاب السلطات المحترمة الني افيمت للحكم بين الناس والاصار العالم فوضي لاختلاف اراء اهله واما قبل صدور فرار السلطة العليا التي البها مرجع الحكم في هذه المسائل فلا نخضع الشيء ولا نحترم شبئًا غير الدليل والبرهائ . لا سيا واننا على بقين بما نسمعه وما وردنامن الرسائل ان الواضين عن مقالات المجلة المذكورة لا ببلغون عشر معشار اصحاب القول والراي في الامة

( والاعتراض الثاني ) قول بعض القراء مثلاً « كيف يجوز ان يقال ان مبادى، ابن رشد تخالف اصول الدين مع انه هو نفسه كان بنادي بالتوفيق بين الفلسفة والدين اما هو الذي كتب « كتاب فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » اما هو الذي كان رسول الوفاق والوئام بين الدين والعلم ، فالقول بان مذهبه مخالف للدين قول بناقض بعضه بعضاً »

والجواب عن هذا بقنضي شيئًا من الاسهاب فنقو ل

لاريب في ان الفيلسوف ابن رشد كان بنادي بالنوفيق بين الدين والفلسفة واكن طريقته في ذلك طريقة جديدة واليك خلاصة قوله في كتابه « فصل المقال » في هذا الموضوع: (اولاً) انه يوجب التأويل المطبيق الدين على العلم ( لاالعلم على الدين كانقدم) فكل شيء لا يقبله المقل والبرهان العلمي يجب نأويله واما الامام الغزالي فانه كان « ميجيز » التاويل لا يوجبه وانما أيجيزه فوارًا من الوقوع في « المكابرة » كما قال في الصفحة الخامسة من كتابه تهافت الفلاسفة وذلك متى ظهر ظهورًا واضحًا « بادلة قطعية » ولكن اذا كان العقل لا يستطيع نقضه بادلة قطعية فهو لا يوءوله لان في مقدورات الله كل شيء ممكن — ولا يخفي ما بين هانين القاعدتين من الفرق والبون وكل واحدة منها بقوم عليها بنان عظيم الاولى أيبني عليها العلم والثانية الدين

(ثانياً) انه «اي ابن رشد» كان بقول « لبس يجب ان متحمل الفاظ الشرع كلها على ظاهرها ولا ان تخرج كلها من ظاهرها بالتاويل -- والسبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم في التصديق - والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم على التاويل الجامع بينهما - وكثير من الصدر الاول قد أنقل عنهم انهم كانوا برون ان للشرع ظاهراً و باطناً وانه ليس يجب ان بعلم بالباطن من ليس من اهل العلم به ولا يقدر على فهمه مثل ما روى البخاري عن على رضي الله بالباطن من ليس من اهل العلم به ولا يقدر على فهمه مثل ما روى البخاري عن على رضي الله

عنه انه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتر يدون ان بكذب الله ورسوله - ونحن نعلم فطمًا انه لا يخلوعصر من الاعصار من علماء يرون ان في الشرع اشياء لا بنبغي ان يعلم بحقيقتها جميع الناس — واذا نقرر هذا فقد ظهر لك من فولنا ان همنا ظاهرًا في الشرع لا يجوز تأويله. فان كان تاويله في المبادىء فهوكفر. وان كان فيما بعد المبادىء فهو بدعة. وهنا ايضًا ظاهر يجب على اهل البرهان تاو يله وحملهم آياه على ظاهره كـفر. وتاو بل غير اهل البرهان له واخراجه عن ظاهره كفر في حقهم او بدعة - ولذلك قال عليه السلام يفي السوداء اذا اخبرته أن الله في السماء اعنقها فأنها مؤمنة أذ كانت ليست من أهل البرهان . والسبب في ذلك أن الصنف من الناس الذين لا يقع لهم التصديق الا من قِبل التخيل اعنى انهم لا يصدقون الشيء الا من جهة ما يتخيلونه يعسر وقوع التصديق لهم بموجود ليس منسو با الى شيء متخيل -ولذلك ما نرى ان من الناس من فرضه الايمان بالظاهر فالتاويل في حقه كفر لانه يؤدي الى الكفر فمن افشاه له من اهل التاويل فقد دعاه الى الكفر والداعي الى الكفر كافر · ولهذا يجب ان لا تثبت التأويلات الا في كتب البراهين لانها اذا كانت في كتب البراهين لم يصل اليها الا من هو من اهل البرهان-واذا وفع اشكال في ظاهرالقول الدبني ولم بكن ظاهرًا بنفسه للجميع وجب ان 'بصرَّح وُيقال انه متشابه لا يعمله الا الله · وان الوقف يجب هنا في قوله عزَّ وجل « وما يعلم تاو يله الا الله " و بمثل هذا باتي الجواب بالسوء ال عن الامور الغامضة التي لاسبيل للجمهورالي فهمها- والناويل الصحيح هي الامانة التي حملها الانسان وابي ان يحملها واشفق منهـا جميع الموجودات» انتهى ملخصاً بالحرف الواحد من كتابه فصل المقال بنصه العربي الاملي.

فالتوفيق الذي كان يريده ابن رشد بين الفلسفة والدين مبني اذًا على هاتين الدعامة بن ( الدعامة الاولى ) ان الدين قسمان " باطن وظاهر ، فالخاصة تعلم بالباطن والظاهر ، والعامة يجب ان لا تعلم الا بالظاهر ، ( والدعامة الثانية ) يجب تاويل الظاهر الذي لا يوافق العقل الا متى كان في المبادى، اي الاصول الكبرى — ولا يخفي ان رجال الدين لا تروقهم هذه القسمة وهذا التا ويل و ذلك ان الدين يخرج بهما عن شرعه و بكون مثله مثل جسم مرتبط بجسم آخر وهو العلم وعليه ان يتبعه في كل تغيراته العقلية وتحولانه الجدلية حتى ما كان منها ظنونًا وافتراضًا ، ولذلك كان الامام الغزالي بنادي ان هذه الامور التي تحسبونها فوق العقل وتوجبون تا و يلها لاعنقاد كم بها كذلك هي من

الممكنات والله قادر على ان مجعلها كما قال في كتبه مثال ذلك مسالة بعث الاجسادووجود النار الجسمانية « الجحيم عند النصارى » ووجود الجنة « الفردوس السماوي عندهم »والحور وسائر ما وعد به الناس في الكتب واليك ما قاله الامام الفزالي في هذا الموضوع لتعلم أن بين مبداء التا و يل ومبداء المليين ما بين الارض والسماء .

قال الامام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة في الصفحة ٤٨و٦٨ ما خلاصة بحرفه الواحد « يقول الفلاسفة ان بعث الاجساد ورد الروح الى الابدان ووجود النار الجسانية ووجود الجنة والحور العين وسائر ما وعد به الناس امثلة 'ضربت لعوام الخلق لتفهيم أواب وعقاب روحانيين هما اعلى رتبة من الجسانيين وهذا مخالف لاعتقاد المسلمين كافة » فانه ما مخالف الشرع « انكار حشر الاجسادوانكار اللذات الجسانية في الجنة والآلام الجسمانية في المنار وجود جنة وناركما وصف القرآن ، فما المانع من تحقق الجمع بين السعادتين الروحانية والجسمانية ، وكذا الشقاوة ، ووجود تلك الامور الشريفة لا يدل على نفي غيرها بل الجمع بين الامرين اكمل والموعود اكمل الامور وهو ممكن فيجب التصديق به على ولئن ما ورد في وصف الجنة والنار وتفصيل تلك الاحوال بلغ مبلغاً لايحتمل الناويل فلا يبق الاحمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق وذلك ما يتقد سي يبق الاحمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق وذلك ما يتقد سي على ظاهر الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق وذلك ما يتقد سي على ظاهر الكلام بل على غواه الذيك هو صريح فيه » انتهى قول الغزالي

ولا يخفى ان قول الامام الفزالي هذا في غاية الصواب وانه اذا كانت صفات الله تعالى والآخرة كاوردت في كتب المليين (المسلمين واليهود والنصارى) فلا ريبان كل تلك الامور من الممكنات التي لا يستغرب حدوثها من الباري عز وجل واما قول الفلاسفة بوجوب تأويل تلك الامور تأويلاً معنوياً فقول يجعل كل الادبان بمثابة «تجييل نقيض الحق الحق الخلق » كما قال الغزالي والله سبحانه والانبياء والكتب المنزلة نقد سواوتنزهوا عن هذا الظن ولان ذلك يكون بمثابة ضرب من الغش والخداع كما يحج بذلك المتكلمون واللاهوتيون خصومهم الفلاسفة وهذا سبب ابائهم التأويل واخراج الدين عن معناه وفحواه و

وهنا نصل الى موضع من اهم المواضع في الفلسفة · بل هو اهمها كالهاعلى وجه الاطلاق · ذلك اننا بعدما نقدم نتوقع سوًا لا من القارى م الذي يجب البجث سواء كان مسلماً او

مسيحياً او اسرائيلياً . وهو هذا : «ماذا نصنع اذا وبهاذا نعتقد . هل نعتقد مع ابن رشد بوجوب التأويل المعنوي ام مع الغزالي بوجوب الاعتقاد بما ورد في الكتب لان « تفصيل تلك الاحوال بلغ مبلغاً لا يحتمل التأويل » كما قال هذا الامام الكبير . وكيف نطبق كل ذلك على العقل والبرهات والعلم الطبيعي او الوضعي الذي هو اساس العلم في هذا الزمان » — والجواب عن ذلك عندنا سهل جدًا . ونحن لا نجاوب على ذلك بما كان يجيب به ابن رشد بانه لا يجب البجث في هذه المسائل عقلياً . فان العقل في هذا الزمان لا يعرف حدًا لبحثه . ومتى وضع له حد في فان ذلك بمثابة خنقه وقتله . ولو كان خنقه وقتله امراً عققاً دامًا في كل مرة لكان الخطب يسيراً من بعض الوجوه . ولكن شيطان العقل قد يثغاب احياناً على الحاجز الموضوع امامه فينسفه نسفاً مهاكان قو ياً وحينئذ يتزلزل الارض يثغاب احياناً على الحاجز الموضوع امامه فينسفه نسفاً مهاكان قو ياً وحينئذ يتزلزل الارض للسيط :

ان العلم يجب ان يوَضع في دائرة «العقل» لان فواعده مبنية على المشاهدة والتجربة والامتحان · واما الدين فيجب ان 'يوضع في دائرة « القلب » لان قواعدة مبنية على التسليم بما ورد في الكتب من غير فحص في اصولها • وليس يجوز ان 'يقال ات هذه القسمة الى «عقل» و « فلب » بدعة في العلم وهادم اسلطته لان العلم يريد البحث في كل شيء وكل اصل • فان العلم نفسه لا 'ينكر عجزه في بعض الاحيان • مثال ذلك أن العلم يفترض وجود المادة التي أُون العالم منها لتعليل وجود الكون ( وهو ما يسمونه اليوم بالاثار ) وهو يفترض ايضًا وجود النفس افتراضًا لتعليل ما لا يعلل الابها من بعض افعال الانسان في اليقظة والنوم · فاذاكان العلم نفسه لا يزال الى اليوم يبني قواعده على افتراض حتى سيف المسائل العلمية والطبيعية نفسها فكيف يحوز له انكار « الامور القلبية » لعدم قيام الدليل منه عليها · وما عدا ذلك فان هذه «الامورالقلبية " لها « براهين قلبية " كما أن للعقل « براهين عقلية " مثال ذلك شعور كل نفس بوجودها الذاتي فهي نقول « انا » وتعرف انها مستقلة قائمــة بذاتها . وشعور القلب بلذة الخير والفضيلة والصلاح ونزوع الانسات الى عالم آخر وهي الامور التي يتمكم عليها العقل و يحسبها ناشئة عن التربية والعادة لا عن وجدان الانسان نفسه • فهذه « البراهين القلبيَّة » بايّ حجة مينكرها العقل وبماذا يوءيد انكاره · فالاولى به ان يتركها ولا يعارضها واذا شاء البحث فيها فليبحث لاننا لانضع له حدًا ولكنه لا يجب ان يقطع بانكارها لكونه يجهلها • بل فلينكرها اذا شا، لانه حر مطلَّق في ان يتحرك ضمن دائرته كما يشاه ولكن لا يجوز ان يتخذ حريته هذه ذريعة الى العدوات على مبادى، غيره وايجاب تطبيقها على مبادئه ، فان برهان العلم مخالف لبرهان القلب فلا ينطبق هـذا على ذاك ، ولا سبيل لا ثبات احدها من طريق الآخر لان وظيفة الواحد تختلف عن وظيفة الآخر ، ولذلك يجب ان يعيشا في هذه الارض جنباً الى جنب بسلام وامان دون ان يسطوا حدها على الآخر ، اذ كلاها نافع وضروري لهذه الانسانية المسكينة ،

وما قلناه في « العلم » وآلته العقل نقوله في « الدين »وآلته القلب ، لان « القلب» او الدين اول ما يخطر له الضغط على العلم او العقل يصيح به العقل صيحة نتضعضع لهاكل الدعائم وهي هذه « دعني وشأني فانني لا اعتقد بالشيء ولا اعتبره حقيقيًا الا متى شاهدته بعيني وجر بته مع باكون تجر بة ايجابية وسلبية وادى الى ننيجة واحدة » ـ والقلب او الدين ينفر من هذه القاعدة المادية الجافة فراره من اعدى اعدائه واكبر اضداده ، لان هذه القاعدة شهدم كل الاديان على السواء .

فالفرق بين جوابنا هذا و بين جواب استاذنا الفيلسوف ابن رشد ظاهر كالشمس للعيان و فان جوابنا هذا يصون كرامة العلم وكرامة الدين معاً اذ يجعل لكل واحد منها دائرة يتحرك فيها بجرية كما يشاء دون ان يكون احدهما تابعاً للآخر واما جواب ابي الوليد فانه يجعل الدين تابعاً وخادماً للعلم يواوله كما يشاء ويفسره كما يجب واذا كان هذا الفيلسوف قد امتاز في جملة مزاياه بالدعوة الى التوفيق بين الفلسفة والدين فات هذه الدعوة كانت من اكبر اسباب نكبته وعندنا انها خطائح من عدة وجوه ونحن نرجح الدعوة كانت من اكبر اسباب نكبته وعندنا انها خطائح من عدة وجوه ونحن نرجح الدين وتطبيقها عليه وصرّح بانه يدرسها ويدرسها وهو لا يعتد مها ولكن تفكمة الدين وتطبيقها عليه وصرّح بانه يدرسها ويدرسها وهو لا يعتد من الاضطهاد الذي العقول وان الدين رئيسها وسيدها للكفي نفسه شيئاً كثيرًا من الاضطهاد الذي اصابه والذي استحق شيئاً منه في نظر علاء الذين لانه رام جعل الدين تابعاً وخادماً الفلسفة وحداً

هذا ما نقوله في الجواب الاول · وهذا القول الاخير يسوقنا الى رد الاستاذ الثاني وجواب الجامعة عليه لما بينها من العلاقة والارتباط

# رد الاستاذ الثاني

( عَهيد الجامعة )

(( فبل ان للخص رد الاستاذ الثاني تلخيصاً 'يطلع القارى، على كل اغراضه ننشر مقال الجامعة الادبي الذي ردَّ الاستاذ عليه في هذا الرد بعد نشرنا في صدر الباب الثاني مقالها الفلسفي الذي ردَّ عليه في الردِّ الاول · فان الجامعة بعد نشرها في الجزُّ الثامن ما نشرته عن ترجمة ابن رشد وفلسفته قالت عرضاً على سبيل الاستطراد المقال التالي:

﴿ الاضطهاد في النصرانية والاسلام ﴾ «وهنا تحضرنا مقابلة لا بد منها · وهذه المقابلة هي بين الدين المسيحي والدين الاسلامي من حيث اضطهاد العلاء وتكفيرهم واهانتهم وفتلهم دفاعًا عن تقاليد الدين . وهذه المقابلة تقتضي سؤالاً وهو: اي كان اكثر

تسامحًا واقل تعصبًا فيما يختص بالعلم والعلاء : الدين المسيخي ام الدين الاسلامي

فنهم من يرى أن الدين المسيحي كان أكثر تسامحًا من الدين الاسلامي . لات بعض علماء النصرانية وكمتابها فالوا فيها افوالاً في منتهى النطرف والغلو والتحامل ومع ذلك لم يضرهم شي ع . اما ابن رشد الذي اهين كل تلك الاهانة فانه لم ينكر شيئًا من اصول الدين كما تقدم ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح فلسفة اسواه فقامت فيامتهم عليه • فكيف به لو فال في المذهب الاسلامي عشر معشار ما فاله فولتير وديدرو وروسو ورنان في المذهب المسيخي.

"فيرد عليهم آخرون بقولهم بل ان الدين الاسلامي كان أكتر تسامحاً من الدين المسيحي. فأنكم هل رايتم في تاريخ الدين الاسلامي علماء ليجر فون وهم في فيد الحياة لانهم انكروا ما انكروه كما جرى في ديوان التفتيش في اسبانيا · كلا · وذلك لعدة اسباب · منها احترامنا العلم وانطباع حبه في نفوسنا ناخذه مع مبادئنا الدينية . وثانيًا ان كل من يدخل في مذهبنا يكون اخاً لنا . ونحن نحترم هذا الاخاء فيه اشد احترام ولذلك فاننا اذا اساً نا اليه لانكاره بعض عقائدنا فاننا نجعل الاساءة حدًا لاتنعداه . فنكفره وننفيــ ونمنع كتبه ولكنا لا نسفك دماء، لاننا نحترم اخاءه.

«فيرد" عليهم الاولون بقولهم : هل يجب ان يكون التسامح مع القريب فقط ام مع القريب معاً ، ثم الا تذكرون الحروب والفتن التي قامت بين شعوب المسلمين وحكامهم بسبب الاعتقادات الدينية فاضعفت امتهم وفرقة كلمتهم ، فهل يجوز ان تسموا محار بة شخص واحد واعدامه محار بة الانسانية ولا تسموا كذلك محار بة شعب اشعب وامة لامة .

"اما نحن فلا نفصل ببن هذين القولين ولكننا ننظر الى هذه المسالة من وجهاخر وذلك اننا نرى ان السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية بجحكم الشرع لان الحاكم العام هو حاكم وخليفة معاً وبناءً على ذلك فان التسامح بكون في هذه الطريقة اصعب منه في الطريقة المسيحية و فان الديانة المسيحية قد فصلت بين السلطةين فصلاً بديعاً مهد للعالم سبيل الحضارة الحقيقية والتمدن الحقيقي وذلك بكلة واحدة وهي « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » وبناءً على ذلك فان السلطة المدنية في هذه الطريقة اذا تركت للسلطة الدينية مجالاً للضغط على حرية الافراد من اجل اعتقاداتهم الخصوصية فضلاً عن قتلهم وستي الارض بدمائهم البريئة فانها تحني جناية هائلة على الانسانية وعلى ذلك لا يكون في هذه الطريقة من النسائح اكثر مما في تلك اذا بدا منها نقص ولوكان هذا النقص اخف من نقص شقيقتها ولانه لا نقص اعظم من نقص القادر على التهام

«وهنالك اعنبار آخر وهو ان العلم والفلسفة قد تمكنا الى الآن من التغلب على الاضطهاد المسيحي ولذلك نما غرسها في تربة اوروبا وابنع واثر التمدن الحديث ولكنهما لم يتمكنا من التغلب على الاضطهاد الاسلامي وفي ذلك دليل واقعي على ان النصرانية كانت اكتر تسامحاً مع الفلسفة »

هذا كل ما قالته الجامعة في المقال الذي اوجب رد الاستاذ عليها بخمس وثلاثين صفحة وقبل تلخيص هذا الرد نلاحظ ملاحظتين تمهيدا للكلام (الاولى) ان الجامعة قالت في السطر الثالث هذه المقابلة هي بين الدين المسيحي والدين الاسلامي من حيث اضطهاد العلماء وتكفيرهم واهانتهم وقتلهم دفاعاً عن « نقاليد الدين » — فهي اذا لا تعني بذلك أن المسلمين والمسيحيين اضطهدوا علماء هم دفاعاً عن الدين لانها تعلم أن المبادىء الدينية المنزهة عن كل شائبة في النصرانية والاسلام برائيه من وصمة الاضطهاد الذي وقع

على العلماء وانما تبعة ذلك وافعة على التقاليد الدينية لا على الدين نفسه ومذه النقطة التي هي ايضاً نقطة اساسية في البحث اذا أنكرها سبئو القصدفان الفضلاء والنزهاء يذكرونها عند حكمهم للجامعة او عليها ( والثانية ) ان الاسناذ اهمل من كلام الجامعة هذه العبارات المهمة عند تلخيصه ذلك الكلام في مقدمة رده وهي هذه عن اسان المسلمين يخاطبون المسيحيين « انكم هل رايتم في الدين الاسلامي علماء 'يحرفون وهم في فيد الحياة لانهم انكروا ما أنكروه كما جرى في ديوان التفتيش في اسبانيا مكلا وذلك لعدة اسباب منها اولا احترامنا العلم وانطباع حبه في نفوسنا ناخذه مع مبادئنا الدينية وثانياً ان كل من يدخل في مذهبنا يكون اخا لنا ونحن نحترم هذا الاخاء فيه اشد احترام ولذلك فاننا اذااسا نا اليه لانكاره بعض عقائدنا فاننا نجعل للاساءة حداً لا نتعداه ونكفره وننفيه ونمنع كتبه ولكنا لا نسفك دماء ولاننا نحترم اخاءه »

فهذا القول الذي حذفه الاستاذ من تلخيصه هو افطع حجة على ان الجامعة لم يكرن غرضها في ماكتبته الا الانصاف واتباع الحق في اي جانب كان · فقد فالته وهي عالمـة انه سيسود كشير بن من فرائم المسيحيين وخصوصاً رجال الدين ولكن اتباع الحق احق عندها واولى • والدليل على انها لا تخشى في الحق لومة لائم اياً كان ولا يهمها رضي او غضب من اي جانب كان رجوعها الآن في بعضه انباعاً لما تراه حقاً ايضاً · فقد جاء في ذلك القول الذي 'بعطى اكليل التسامح للتقاليد الاسلامية لا للسيحية كاظن الاستاذ أن المسلمين لم يسفكوا دم احد من علمائهم عقابًا له على الاشتغال بالعلم والفلسفة . اما الآن فاننا نعترف بخطاء نا من هذا الوجه لانه رأ بنا الفيلسوف رنان بذكر في كتابه « ابن رشد »اضطهاد الفلسفة في الاسلام في عدة صفحات ( من الصفحة ٢٩ الى ٣٢ ) ويذكرمهاجمة الفلاسفة في منازلهم في الاندلس لاحرافها فبل ان يدري بها رجال الشرطة رمن غير انذار ولا محاكمة واحراق الكنب العلمية والفاسفية الأكتب الحساب والموافيت وزج العلماء بالسجون لمخالفتهم الاوامرالصادرة بالامنناع من الاشتغال بالعلم والفلسفة . وفي الصفحة ٣٢ يقول انهم لم يكونوا احيانًا بكتفون بالسجن فكانوا يقتلون العالم كما فعلوا بابن حبيب الاشبيلي ٠ --و بذلك ينتني شيم من قولنا السابق عن احترام الاخاء . وقد ذكرنا الآن هذا الامراندل القارئ مسلماً كان او مسيحيًا اننا لا نقصد ابدًا الاسترضاء والتخنيف بما نذكره هنا ولكنا ننادي بالحق على السطوح كيفاكان وفياي جانبكان ونقول في هذا المقام ما فاله الاسناذ

رنان في (كتأبه تاريخ الرسل) للمسيحينين الذين كانوا بضطهدونه لانه كان بكتب التاريخ كما بعتقد « لا اكتب الا لتقرير الحقيقة ومتى كتب الانسان لهذا القصد وجبان لا بعبا بشيء ولا بتساهل في شيء بل ان بعتبر انه بكتب لارض قفراء لاناس فيها والا فكل تساهل منه اهانة للحقيقة ولصناعة القلم المقدسة »

و بعد هاتين الملاحظتين نشرع في تلخيص رد الاستاذ الثاني ))

رد الاستاذ الثاني - لخص الاستاذ اولاً المقال المنشور آنفاً عن « الاضطهاد في النصرانية والاسلام » ثم فال انه يجاوب على ذلك بجوابين · جواب اجمالي وجواب تفصيلي

الجواب الاجمالي — اما الجواب الاجمالي فقد قال فيه قولين ، الاول « ان كان الانجيل قد فصل بين السلطتين ( الدينية والمدنية ) بكلة واحدة فالقرآن قد اطلق القيد من كل راي بكلمةين كبيرتين ، قال في سورة البقرة « لا اكراه في الدين قد تبين الشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم » وقال في سورة الكرف « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »

« واما الثاني فاسائل الجامعة في جوابه ابن الاضطهاد الواقع اليوم عند المسلمين مئين الجامعة ان تعد من طلبة العلوم المسلمين مئين في مدارس المسيحيين من جزويت وفرير واميركان وهي مدارس دينية خصوصا مدارس الجزويت ، فهل يمكني ان اجد طالباً واحد امسيحياً في مدرسة دينية اسلامية ، فهل مسمع ان والدا اضط مسيحية بديرها قسوس مسيحيون »

«لولا ان موضوع كلامي محدود باعتبار التسامح بالذبة الى العلم والفلسفة وحدها لذكرت لصاحب الجامعة ان يوجد في بلاده طائفتان تعد آحادها بالالوف وتزعم كل منهما ان لها نسبة الى الاسلام وهي تعتقد بما لا ينطبق على اصل من اصوله حتى اصل التوحيد والتنزيه عن الحلول ولا تقول بفرض من فروضه المعلومة منه بالضرورة واجمع فقها الامة على انهما من فبيل الرتدين والزنادقة لا توعكل ذبائح افرادها ولا يباح لهم ان ينزوجوا من المسلمات وانما اختلفوا في فبول تو بة من ناب منهم ومن العلماء من قال لا تقبل تو بته وهم مع ذلك عائشون بجوار المسلمين ومضى عليهم ما يزيد على تسعمائة سنة وفد كانوا تحت سلمطان المسلمين والاسلام في العجوار المسلمين ومضى عليهم ما يزيد على تسعمائة سنة وفد كانوا تحت سلمطان المسلمين والاسلام في العجوار المسلمين ومضى عليهم ما يزيد على تسعمائة

الجواب التفصيلي — ثم انتقل الاستاذ الى الجواب التفصيلي فقسمه الى ثلاثة اقسام (الاول) نفي القتال بين المسلمين لاجل الاعتقاد · (والثاني) تساهل المسلمين مع اهل العلم والنظر من كل ملة · (والثالث) اظهار طبيعة الدين المسيحي واصوله لاثبات انها منافضة للعلم والعقل والمدنية · ولنبدأ بتلخيص كل قسم منها

نفي القتال بين المسلمين لاجل الاعنقاد — قال الاستاذ في صدر هدف النبذة «لم السمع في تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين ( الآخذين بعقيدة السلف) والاشاعرة والمعتزلة مع شدة التباين بين عقائدهم — نعم مُسمع بحروب العوائد والما اشعلتها الآراء من القرامطة وغيرهم وهذه الحروب لم يكن مثبرها الخلاف في العقائد والما اشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الامة \_ وقد وقعت حروب في الازمنة الاخيرة تشبه ان تكون لاجل العقيدة وهي ما وقع بين دولة ايران والحكومة العثانية والوهابيين ولكن بتسنى لباحث بادنى نظر ان يعرف انها كانت حرو با سياسية \_ اما الحروب الداخلية التي حدثت بعد استقرار الخلافة في بني العياس واضعفت الامة وفرقت الكلمة فهي حروب منشأها طمع الحكام وفساد اهوائهم \_ واكبر داغ دخل على المسلمين في همهم وعقولهم انما دخل عليهم بسبب استيلاء الجهلة على حكومتهم واقول « الجهلة » واريد اهل الخشونة والغطوسة الذين بسبب الشيلاء الجهلة على حكومتهم واقول « الجهلة » واريد اهل الخشونة والغطوسة الذين لم يهذبهم الاسلام ولم يكن لعقائده تمكن من قاوبهم »

« ما لنا وللحكام نعرض لهم ، على أن هذا الامر الذي جاءت به الجامعة والجائنا الى الكلام فيه خارج عن الموضوع بالمرة والالاوردنا لهامن حروب الطوائف المسيحية بعضها مع بعض وحروبها مع غيرها ما يستغرق اجزاء الجامعة بقية هذه السنة ، هل اذكرها بماكان يقع في القسطنطينية من سفك الدماء ببن الارثوذكس والكاثوليك على عهد القياصرة الرومانيين ? هل اذكرها بحادثة برتلمي سنتهلير التي سفك فيها الكاثوليك دماء الحوانهم البر وتستانت واخذوهم في بيوتهم على غرة وقتلوهم نسائه ورجالاً واطفالاً ؟ بماذا اذكر الجامعة من امثال هذه الوفائع التي اسود كلما لباس الانسانية »

تساهل المسلمين مع اهل العلم والنظر من كل ملة \_ ثم انتقل الاستاذ الى الموضوع الثاني وقال انه يعتمد في ما يكتبه في هذا الفصل على المو، رخين الاورو بيين لا المسلمين فقال ما نصه :

« قال المستر درابر احد المؤرخين وكبار الفلاسفة من الاميركان : « ان المسلمير ·

الاولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة اهل العلم من النصارى النسطور بين ومرف اليهود على مجرد الاحترام. يل فوضوا اليهم كثيرًا من الاعمال الجسام ورقوهم الى المناصب في الدولة حتى ان هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنامسنيه» (هو يوحنا ابن ماسو به الشهير) (١) وقال في موضع آخر: «كانت ادارة المدارس

(۱) نشرت «الجامعة » في الجزء التاسع من السنة الثالثة في باب «آثار الشرق القديمة» مقالة عنوانها «سوريا حاقة التمدن » ذكرت فيها رأيًا ايده العالم الفرنسوي المسيوفيكتور برار في كتاب له صدر في هذا العام عنوانه « الفينيقيون والادويسه » وخلاصته ان الفينيةيين كانوا الوصلة الحقيقية بين التمدن القديم واليونان لان قرصان اليونان في جاهليتهم كانوا يخطفونهم من شواطيء صور وصيدا وجبيل وطرابلس و ياخذونهم الى بلاد الارخبيل اليونانية وهنالك كان هو لاء الاسرى يعلمون اليونانيين الفنون الفينيقية ، فكأن النهضة اليونانية وتمدن اليونان من اصل فينيقي ، هذه هي حلقة أولى ، و بمناسبة ما ذكره الاستاذ عن اعتاد الخلفاء في بغداد على النساطرة واليهود في الاشتغال بالعلم ننقل ما ذكرة الجامعة في المقالة المذكورة عن الحلقة الثانية وهذا نصه ؛

« واذ ذكرنا الحلقة الفينيقية التي ربطت التمدن القديم بالتمدن اليوناني وكانت اساساً له فاننا نذكر معما مدنية اخرى كانت سوريا حلقة لها ايضاً. واليك البيان

« لما دب سوس الفناء في التمدن اليوناني والروماني على اثر الانقسامات والمشاحنات الدينية التي قامت بين اهمله قامت في العالم دولة جديدة لتجديد شباب العالم وهي دولة العرب فقيامها كان طبقاً للنظام الازلي الذي تديره اليد الازلية وكان روم القسطنطينية و روم رومه في تلك الازمان في نزاع شديد بشان طبيعتي المسيح الالهية والبشرية ، فني اوائل القرن الخامس اظهر نسطور يوس بطريرك القسطنطينية رايه في ان طبيعة المسيح البشرية منفصلة عن طبيعته الالهية ولذلك لا يجوز تسمية العذراء مريم «والدة الاله» بل يجب ان أدعى « والدة يسوع » فعارضه في ذلك البطريرك الاسكندري واسقف رومه لاغراض خصوصية غير الاغراض الدبنية نما يطول شرحه ، ثم اجتمع مجمع افسس وقرر تهنير نسطور يوس وعزله من غير ان يحضر هذا المجمع اساقفة سور يا والشرق لانهم كانوامن خزب نسطور يوس وكان انصار البطريرك الاسكندري يخشون من ارتفاع كلمتهم ولما حزب نسطور يوس وأنفي الى وطنه سور يا تفرق حز به السوري في انحاء آسيا كلها وراح

مفوضة مع نبل الراي وسعة الفكرمن الخلفاء الى النسطور بين تارة وآلى اليهود تارة اخرى . لم بكن ينظر الى البلد الذي عاش فيه العالم ولا الى الدين الذي ولد فيه بل لم بكن ينظر الا الى مكاننه من العلم والمعرفة . قال الخلبة العباسي الاكبر المامون : « ان الحكماء هم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لانهم صرفوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناطقة وارتفعوا بقواهم عن دنس الطبيعة هم ضياء العالم وهم واضعو قوانينه ولولاهم لسقط العالم في الجهل والبربرية » . وقال في موضع آخر : « ان العرب زحفوا بجيش من اطبائهم اليهود ومؤد بي اولادهم من النسطور بين ففتحوا من مملكة العلم والفلسفة ما اتوا على حدوده باسم عما انوا على حدود مملكة الومانيين » . واست في حاجة الى ذكر ما اسس الخلفاء والمالوك من المدارس واقاموا من المراصد وما حشدوا من الكتب الى المكاتب لات هذا خارج عن بحثنا الآت »

طائفة من العلماء النصارى الذبن حظوا عندالخلفاء — « اذكر ممن الشتهر من الحكماء بالحظوة عند الخلفاء جيورجيس ابن بختيشوع الجنديسابوري طبيب المنصور كان فيلسوفا كبيرًا علت منزلته عند المنصور لانه كانت له زوجة عجوز لا نشتهي فاشفق عليه المنصور وانفذ اليه بثلاث جوار حسان فرد من وفال: ان دبني لا يسمح لي بان اتزوج غير زوجني وانفذ اليه بثلاث جوار حسان فرد من وفال: ان دبني لا يسمح لي بان اتزوج غير زوجني

رجاله ينشرون معارفهم اليونانية وعقائدهم في جميع الافطار فبلغوا الهند والصين و بلاد العرب. وفد عرف صاحب الشريعة الاسلامية وابو بكر الصديق بعضاً منهم

"ولما فويت شوكة العرب كانوا يجمون هو النساطرة لان اعتقادهم بالسيد المسيح كان قريبًا من اعتقاد المسلمين به من بعض الوجوه و ربماكان بومئذ بين الاعتقادين شي من العلافة و فكان النساطرة يستخرجون علوم اليونان ومعارفهم وهم آمنون في حمى الاسلام وراتعون في قصور خلفائه وهم الذين كانوا اول من ترجم الفلسفة اليونانية الى اللغة العربية وهم الذين انشئوا في مدينة ادسيس الواقعة في ما بين النهرين المدرسة المشهورة التي خرج منها العمالة للنهضة البغدادية وقد ذكر مو ورخو العرب هو الا النساطرة فقالوا انهم قوم يحكمون في كل شيء بعقولهم و يفحصون كل الاراء بانفسهم وقدذكرنافي ترجموها وترجمة ابن رشد ان هذا الفيلسوف لم يعرف فلسفة ارسطو الا من الكتب التي ترجموها فكانه وكتب لسوريا ان تكون حلقة ثانية بين مدنية اليونان ومدنية العرب كاكانت حلقة في المدنية القديمة والمدنية اليونانية اليونانومدنية العرب كاكانت حلقة بين المدنية القديمة والمدنية اليونانية اليونانية المونانية العرب كاكانت حلقة بين المدنية القديمة والمدنية اليونانية الهونانية الهونانية العرب كاكانت علقة بين المدنية القديمة والمدنية اليونانية اليونانية الهونانية الهونانية الهونانون المدنية القديمة والمدنية اليونانية الهونانية الهونان

ما دامت حية ، فاعلى مكانته حتى على وزرائه ، ولما مرض امر المنصور بحمله الى دار العامة وخرج اليه ماشيًا يسال عن حاله فاستاذنه الحكيم في رجوعه الى بلده ليدفن مع ابائه فعرض عليه الاسلام ليدخل الجنة فقال : رضيت ان اكون مع ابائي في جنة او نار ، فضيك المنصور وامر بتجهيزه ووصله بعشرة الاف دينار ( وهو المنصور الدوانيقي المشهور بالامساك وكزازة اليد ) واوصى من معه بحمله اذا مات في الطريق الى مدافن ابائه كما طلب ، ثم ساله عمن يخلفه عنده فاشار الى عيسى بن شهلاثا احد تلامذته فاخذه المنصور مكان جورجيس فطفق يؤذي القسوس والبطارقة و يهددهم بمكانه عند الخليفة لينال منهم رغائبه فشعر الخليفة بذلك فطرده ،

وممن حظي عند المنصور نوبخت المنجم وولده ابو سهل وكانا فارسيين على مذهب الفرس ثمكانت ذرية مسلمة لابي سهل وكانواجميعاً منجمين لهم شهرة في علوم الكواكب فائقة وممن حظي بالمكانة العليا عند الخليفة المهدي تيوفيل بن توما النصراني المنجم وكان على مذهب الموارنة من سكان لبنان · وله كتب في التاريخ جليلة ونقل كتاب اميروس الى السريانية بافصح عبارة

وممن ارتفع شانه عند الرشيد من الفلاسفة بختيشوع الطبيب وجبريل ولده و يوحنا بن ماسويه النصراني السرياني ( الذي نقدم في الصفحة ٢٩ ١١ن الرشيد جعله مديرًا لجميع مدارس بغداد) ولاه الرشيد ترجمة الكتب القديمة طبية وغيرها وخدم الرشيد ومن بعده الى المتوكل وكان يعقد في داره مجاسًا للدرس والمناظرة ولم يكن يجتمع في بيت للمذاكرة في العلوم من كل نوع والاداب من كل قن مثل ما يجنمع في بيت يوحنا بن ماسويه

ويمن علا قدره في زمن المامون يوحنا البطريق مولى الما مون اقامه كذلك امينًا على ترجمة الكتب من كل علم من علوم الطب والفلسفة · وكذلك ارتفع شان سهل بن سا بور وسابور ابنه وكانا نصرانيين · وولي سابورين سهل بيمارستان جنديسابور

وكان سلمويه بن بنان النصراني طبيبًا عند المعتصم ولما مات جزع عليه جزعًا شديدًا وامر بان ميدفن بالبخور والشموع على طريقة النصارى

وكان بخنيشوع بن جبريل عند المتوكل يوماً فاجلسه بجانبه وكان عليه در اعة حرير رومية بها فنق فاخذ المتوكل يجاد له ويعبث بالفتق حتى وصل الى النيفق وهو ما السعمن الثوب ودار الكلام بينهماحتي ساله المتوكل مباذا تعلمون ان الموسوس « المصاب بخبل في عقله » يحتاج الى الشد ? فقال بختيشوع وإذا عبث بفتق دراعة طبيبه حتى بلغ النيفق

شددناه • فضحك المتوكل حتى استلقى

وفي ابام المتوكل اشتهر حنين بن اسحق النصرائي العبادي وهو من اشهر المترجمين لكتب ارسطو وغيره وانتحن المتوكل صدقه فظهرت له عزيمة لا تفل فافطعه افطاعات واسعة ، وكان قد عرف بفصاحة العبارة وحسن الترجمة في زمن المامون وهو فتى فكلفه بترجمة الكتب وكان يعطيه وزن ما يترجم ذهباً ، وكانت بينه وبين الطيفوري النصراني محاسدة افضت الى طلب الحكم على حنين في عباس الاساففة بالحرم من الكنيسة فمات عماً لاضطهاد الهل طائفته له مع عزته وعلو قدره عند الخليفة وهذا الطيفوري ايضاً كان من المقربين عند الخلفاء

وممن أرتفع شائنه عند الخلفاء والخاصة والعامة في زمنه أيام خلافة الراضي منى بن يونس المنطقي النصرانى النسطوري كان متفنناً في جميع العلوم العقلية اخذ عنه أبو نصر الفارابي وانتهت اليه الرئاسة في بغداد وكان من أهل دير قني ونشاء في مدرسة مارماري وقراء على روفا بيل و بنيامين الراهبين اليعقو بيين

ومن المقر بين عند الخلفاء فسطا البعلبكي من فلاسفة دولة الاسلام وهو نصراني طلبه الخلفاء الى بغداد لاجل الترجمة ثم يجيبى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي انتهت اليه الرئاسة ومعرفة العلوم الحكمية في وقته وقرأ على متى بن يونس وعلى ابي نصر الفارابي

ومنهم أبو النوج بن الطيب فيلسوف عالم. فالواكان كاتب الجاثليق ومتميزًا في النصارى ببغداد وكان يقرا عضاعة الطب في البيارستان العضدي وكان معاصرًا للشيخ الرئيس ابن سينا والرئيس يمدح طبه ولا يحمد فلسفنه وله كلام فيه

وممن كانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء والخاصة والعامة ثابت بن قرة الحراني الصابيء من طائفة الصابئين المعروفة وتربى في بيت محمد بن موسى بنشاكر الفلكي المشهور وبلغ في علوم الفلسفة مبلغالم بدانيه فيه غيره وله تآليف كثيرة في المنطق والطب والرياضيات و بلغ عند المعتضد مقاماً نقدم فيه عنده على وزرائه ، وولد ثابت هذا سنة احدى عشرة ومئتين بحران ، ثم كان ابناه ابرهم وسنان على قدم ابيهما ، ومن حفدته ابو الحسن ثابت بن قرة ، وكان ثابت وابرهيم وسنان صابئين ولهم من المنزلة ما علت ومدحهم كثير من شعراء المسلمين وهم صابئة

مُهٰذَا اعد للجامعة من الفلاسفة والحكماء من الملل المختلفة الذين وسعهم صدرالاسلام. ولم يضن عليهم بالرعاية والاحترام . هل تريد ان اتمم لها الكلام بذكر كثير من فلاسفة

الاسلام المسلمين الذين نالوا اسمى الدرجات واعلى المقات عند الخلفاء والملوك مهل انها في حاجة الى ذكر فيلسوف الاسلام ابي يوسف يعقرب الكندي وهو بصري الاصل ابن الامير اسحق الذي كان اميرًا المهدي والرشيد على الكوفة وهو من ذر بة الاشعت بن فيس احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عالمًا بالطبوالفلسفة والهيأة والحساب والموسيقي واشتغل بالترجمة كما اشتغل غيره بها فترجم كشيرًا من كتب الفلسفة واوضح الغامض منها وكانت له المكانة العليا عند المامون والمعتصم وولده احمد على انا في حاجة الى ذكر بني موسى بن شاكر محمد والحسن الذين اشتغلوا في مساحة الكرة الارضية ومعرفة محيطها وفطرها وما كان لهم من المنزلة عند الامراء والخلفاء ? أ اذكر ابن سينا له من المكانة عند الامراء والخلفاء ? أ اذكر ابن سينا له من المكانة عند سيف الدولة بن حمدان

لاً ريب ان أبا العلاء المعري يُصلح ان يكون رجلاً بمن تعنى الجامعة بنشر تواجمهم وقد قال ما لم يقل بمثله فولتير وروسو وقد مات مع ذلك على فراشه وقبره اليوم مزار أيرحل اليه سيف بلده

اظن انه يسهل بعد سرد ما عددناه ان يعرف قرائه الجامعة ان الاسلام كان يوسع صدره للغريب كما يوسعه للقريب بميزان واحد وهو ميزان احترام العلماء للعلم ويسهل علي أن التمس العذر للجامعة بانها عندما كتبت ما كتبت تمثلت لها بعض حوادث قيل انها حدثت للدين وما حدثت له و بل كان سبب حدوثها اما سياسة خرقام اوجهالة عمياء او تأريث بعض السفهاء و

طبيعة الدين المسيحي واصوله — و بعد ذلك انتقل الاستاذ الى القسم الثالث وهو «طبيعة الدين المسيحي واصوله » ايثبت ان هذا الدين ينافي المدنية والعقل والاعنقاد بنواميس الكون فقال في ذلك ما خلاصته

الاصل الاول للنصرانية الخوارق — « اول اصل قام عليه الدين المسيحي واقوى عاد له هو خوارق العادات ( العجائب او المعجزات ) نقرا الانجيل فلا تجد للمسيح عليه السلام دليلاً على صدقه (كذا ) الاماكان يصنع من الخوارق ( العجائب ) وعددها في الانجيل يطول شرحه (كذا ) — ثم انه جعل ذلك دليلاً على صحة الدين لمن يأتي بعده أواذا نتبعت جميع ما قال الاولون من اهل هذا الدين تجد خوارق العادات من اظهر الآيات

على صحة الاعنقادات — وزاد الانجبل على هذا إن الايمان ولو كان مثل حبة خردل كاف على صحة الاعنقادات — وزاد الانجبل على هذا إن الايمان ولو كان مثل « فالحق افول لكم في خرق نواميس الكون كما فال في الاصحاح السابع عشر من متى . « فالحق افول لكم لو كان اكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم ثقولون لهذا الجبل انتقل من هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لدبكم » (١)

الاصل الثانى للنصرانية سلطة الرؤساء — « و بعد هذا الاصل اصل آخر وهوالسلطة الدينية الني منحت للرؤساء على المرؤوسين في عقائدهم · وفد احكم هذه السلطة ما ورد في ١٦ — ١٩ من انجيل منى : « اعطيك مفاتيخ ملكوت السموات فكل ما تر بطه على الارض يكون مربوطاً في السموات وكل ما تجله على الارض يكون محلولاً في السموات » لليس المعتقد حراً في اعتقاده بتصرف في معارفه كما برشده عقله بل عبنا قابه مشدودنات بشفتي رئيسه »

الاصل الثالث للنصرانية ترك الدنيا — أ« و بعد هذين الاصلين اصل ثالث وهو التجرد من الدنيا والانقطاع الى الآخرة — والحث على الرهبانية وترك الزواج وفي ذلك فطع النسل البشري » وقد استشهد الموء لف على ذلك بآيات من الانجبل منها : لا نقدرون ان فيخدموا ربين الله والمال \_ لا ثه: موا لحياتكم بما تاكلوت و بما تشر بون \_ لان الغد يهتم بما لنفسه أله لا نقتنوا ذهبا وفضة ولا نحاساً ولا مزوداً ولا ثو بين ولا احذية ولا عصا الج ، وقوله عن الرهبانية « يوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل ملكوت السموات ، من استطاع ان يقبل فليقبل»

الاصل الرابع للنصرانية الايمان بغير المعقول — « و بعد هذه الاصول اصل رابع وهو عند عامة المسجيبين اصل الاصول لا يختلف فيه كاثوليك ولا ارثوذكس ولابروتستنت وهو ان الايمان منحة لا دخل للعقل فيها وان من الدين ما هو فوق العقل بمعنى ما بنافض احكام العقل وهو مع ذلك مما يجب الايمان به · قال القديس انسيلم « يجب ان تعتقد او لا بما مبرض على قلبك بدون نظر ثم اجتهد بعد ذلك في قهم ما اعتقدت » ـ فكأن معنى الفهم ان يخلق المؤمن لنفسه ما يسلي به نفسه على ايمانه بغير المفهوم »

<sup>(</sup>١) ﴿ الجَامِعَةَ ﴾ تأمل في الوفاق الذي بين هذا الكلام وكلام الامام الغزالي الكان يقول ان كل شيء مكن عند الله وعلى هذا القول بني مذهبه في نقض الفلسفة

الاصل الخامس احتوان الكتب المقدسة كل ما يجتاج البشر اليه \_ «ثم ينضم الى الاصول الاربعة خامس وهو ان الكتب المعروفة بالعهد القديم والعهد الجديد تحنوي على ما يجتاج البشر الى علمه في المعاش والمعاد \_ قال تيرتوليان « ان الله علنا بالوحي كل ما اراد ان نعلم من الكون فالكتاب المقدس يحتوي من العرفان على المقدار الذي قد رللبشر ان ينالوه \_ وقال بعض فضلائهم « انه يمكن ان يؤخذ فن المعادن باكله من الحكتاب المقدس »

الأصل السادس التفريق بين المسيحيين - " ينظم تلك الاصول كلها اصل سادس وهو الذي ورد في الاصحاح العاشر من انجيل متى « لا تظنوا اني جئت لالقي سلاماً على الارض ما جئت لالقي سلاماً بل سيفاً فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه والابنة ضد امها والكنة ضد حماتها - وروح الشدة التي جاءت في قوله " لا تظنوا اني جئت لالقي سلاماً الح » هي التي بقي اثرها في نفوس الاولين من المعتقدين بالدين المسيحي وعفت على اثار ما كان يصح ان تستشعره النفوس من بعض الوصايا الاخر "

نتائج هذه الاصول \_ وبعد ان ذكر الاستاذ في كلامه على هذه الاصول انهاكها تنافض الاعنقاد بنواميس وشرائع للكون انتقل الى اظهار نتائجها فقال « من هنا اعرض السيحيون الاولون عن شواغل الكون وصدوا عن سبيل النظر فيه اظهاراً الغنى بالايمان والعبادة عن كل شيء سواها واذا خطر على قاب احد خاطر سوء يرمي الى معارضة شيء من امور الايمان المقررة وجب قطع الطريق على ذلك الخاطر ولم يجز في شائر صاحبه هوادة ولا مرحمة كما افهمه المسيح بعمله على حسب ما ورد في الانجيل وقد فيل له « امك واخوتك واففون خارجاً طالبين ان يكلم موك واجاب وقال للقائل له من هي امي ومن هم اخو تي وغم مدا يده غو تلاميذه وقال ها امي واخوتي " وغو ذلك مما يدل على وجوب المقاطعة ببن من يعتقد بالدين المسيعي ومن يحيد عن شيء من معتقده — ونقرر عند القوم ان الجهالة ام التقوى \_ ومنعت الكنيسة ان ينشر التعليم بين العامة \_ ولفرت ذات الذنب التي تنسب الى هالي في سنة ١٦٨٦ اضطر بت اظهورها اورو با ولجئوا ولما ظهرت ذات الذنب التي تنسب الى هالي في سنة ١٦٨٦ اضطر بت اظهورها اورو با ولجئوا الى البابا واستحاروا به فاجاره وطردها من الجو فوات في الفضاء مذعورة من لعنته ولم الله المها بعد خمس وسبعين سنة ٩٠ هما المها بعد خمس وسبعين سنة ٩٠ هما المواه المواه الما المها المها المها المها بعد خمس وسبعين سنة ٩٠ هما المواه المها ال

ثم اشار الاستاذ الى الفتن الدموية التي قامت بين المسيحيين في الاسكندرية بشان

المعتقدات وكيف انهم قتلوا ابنة وثنية تسمى هيباتي كانت في الاسكندرية تشتغل بالعلوم والفلسفة وانتهى الى هذا الحكم : ان من لم يتبع المسيح عندهم فهو هالك والهالك لا يستحق الحياة و واذا كان الله يسلب الحياة جزاة على اختلاس الرجل شيئًا من مال نفسه لم يقدمه هدية للرسل ( اشارة الى حادثة حنانيا وامرائته في اعال الرسل ) فكيف تكون الحياة من حقه اذا خالف خلفاء الله في الارض »

« فال الباباانوسان الثالث عند الكلام في مصادرة الذين يخالفون العقيدة الكاثوليكية: « لا يجوز ان يترك لاولاد الجاحدين سوى الحياة ، وترك الحياة لهم من و واحسان »

مقاومة النصرانية للعلم وديوان التفتيش \_ ثم شرع الاستاذ في شرح مقاومة النصرانية للعلم وانشاوه ها ديوان التفنيش في اسبانيا لذلك ، فقال « انشئت المراقبة على المطبوعات وحتم على كل موء الجف وكل طابع ان يعرض موء لفه او ما ير يد طبعه على القسيس او المجلس الذي عين للمراقبة وصدرت احكام المجمع المقدس بحرمان من يطبع شيئًا لم يعرض على المراقب وينشر شيئًا لم يا ذن المراقب بنشره » وانشئت محكمة التفنيش القاومة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورها بسعي تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصاً في جنوب فرنساوا يطاليا ، وقد انشأت هذه المحكمة الغريبة بطلب الراهب توركادا ، وقامت باعالها حق القيام ، ففي مدة ثماني عشرة المحكمة الذي يعد الشهير فشهروا بن يحرقوا وهم احياء فاحرقوا وعلى سنة ه ١٤٥٩ ـ حكمت على عشرة الآف ومئتين وعشرين شخصاً بان يحرقوا وهم احياء فاحرقوا وعلى سنة آلاف وثمانائة وستين بالشنق بعد التشهير فشهروا وشنقوا وعلى سبعة وتسعين الفا وثلاثة وعشرين شخصاً بعقو بات مختافة فنفذت ، ثم احرقت كل توراة بالعبرية ،

«ماذا كانت وسائل التجقيق عندهذه المحكمة «المقدسة» وسبلة واحدة هي ان يعترف بما يجبس المتهم وتجري عليه انواع العذاب المختلفة بآلات التعذيب المتنوعة الى ان يعترف بما نسب اليه وعند ذلك يصدر الحكم و يعقبه التنفيذ وررجمع لاتران سنة ١٥١٦ ان يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد (١) وطفق الدومينكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئاً من الصناعة والعبادة لكن ذلك لم يجنع الامراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمش الوسائل للوصول الى شيء من كتبه وتحلية العقول ببعض افسكاره و

<sup>(</sup>١) راجع السبب الذي انعقد له مجمع لاتران في الصفحة ٧٩ سطر ١٤

«اشتدت محكمة التفتيش في طلب اولئك المجرمين طلاب العلم والسعاة الى كسبه ونيط بها كشف البدعة والحكم فيها مهما اشتد خفاو ها \_ في المدن في البيوت في السراديب في الانفاق و حيف المخازن و حيف المطابخ و في المغارات و في الغابات وفي الحقول وفوت على الانفاق و مع البهجة والسرور اللائقين باصحاب الغيرة على الدين عمالاً بالقول الجليل « ما جئت لالقى سلاماً بل سيفاً »

«كان يونخذ الرهبان في صوامعهم والقسوس في كنائسهم والاشراف في قصورهم والتجار بين بضائعهم والصناع في مصانعهم والعامة في بيوتهم ومزارعهم وحيثا وجدوا واينا ثقفوا و يوقفون امام المحكمة وتصدر الاحكام عليهم يوم اتهامهم

قرر مجمع لاتران ان يكون من وسائل الاطلاع على افكار الناس الاعتراف الواجب اداوء على المذهب الكاثوليكي امام القسيس في الكنيسة (اي الاعتراف بالذنوب طاباً لغفرانها) تذهب البنت او الزوجة او الاخت لاجل الاعتراف بين يدي القسيس يوم الاحد فيكون بما تسال عنه عقيدة ابيها او زوجها او اخيها وما يبدر من لسانه في بيته وما يظهر في اعاله بين اهله ، فاذا وجد القسيس متلقي الاعتراف شيئاً من الشبهة في طلب العلم غير المقدس على من سال عنه رفع امره الى المحكمة فينقض شهاب التهمة عليه فاذا سال عن الشاهد الذي عول عليه في اتهامه لا يجاب وانما يقام التعذيب مقام شخص الشاهد وهو من اهله حتى يعترف

«اوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب سيف قلوب اهل اور با ماخيل لكل من يلمع في ذهنه شي من نور الفكر اذا نظر حوله او التفت وراء ه ان رسول الشوم يتبعه وان السلاسل والاغلال اسبق الى عنقه ويديه من ورود الفكرة العلمية اليه ، وقال باغلياد يسماكان يقوله جميع الناس لذلك العهد ، « يقرب من المحال ان يكون الشخص مسيحياً و يموت على فراشه » حكمت هذه المحكمة من يوم نشائتها سنة ١٤٨١ الى سنة ١٨٠٨ على ثلاثمائة وار بعين الف احرقوا بالنار احياء

اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء ـ « لما كان أبن رشدهو الينبوع الذي تفجر منه ماء العلم والحرية في اور با على زعم (١) القسوس وكان ابن رشد استاذًا يتعلم عنده

<sup>(</sup>۱) يلوح لنا هنا ان كامة « زعم » خطام مطبعي وان الصواب « رغم » لاف القسوس لا يزعمون ذلك وانما ارغموا بقبوله

كثير من البهود ُصبَّ غضب الكنيسة على البهود والمسلمين معًا · فصدر الامر في · سي مارس سنة ١٤٩٢ بان كل يهودي لم يقبل المعمودية في اي سن كان وعلى اي حال كان يجب ان يترك بلاد اسبانيا فبل شهر بوايو وفي فبراير سنة ١٥٠٢ 'نشر الامر بطرد المغاربة ( المسلمين ) من اشبيلية وما حولها

« الا يعجب القارى أذا راى ان برونو ميحرق بالنار حياً بعد حبس طويل سنة ١٦٠٠ لانه قال بقول الصوفية في وحدة الوجود وفال ان هذا العالم يحتوي على عوالم كثيرة الحمد لله رب العالمين

« ظهر القول بكر و ية الارض ـ ذلك الامر الذي عرفه المسلمون وصار رايًا لهم في اول خلافة بنى العباس ولم تتخرك له شعرة في بدن ـ فاحدث اضطرابًا شديدًا ـف عالم النصرانية .

«هل يصدق القارى أن ما قصده كريستوف كولمب من السفر في المحيط الاطلانطيكي لعله يكتشف ارضاً جديدة كان من الامور التي اهتمت لها الكنيسة وحكم مجمع سلامانك بانه مخالف لاصول الدين ثم اعيد النظر فيه و عرض على اقوال الاباء من كريز يستوم واوغستين وجيروم وغريغوار و بازيل وانبرواز وعلى رسائل الرسل والاناجيل والنبوات والزبور والاسفار الخمسة ولم ينتج هذا العرض شيماً ولكن ساعده على ما قصد بعض الملوك رغم الكنيسة كما هو معلوم وقال كريستوف كولمب أن الذي اوحى اليه هذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد و من هنا نفهم لم قامت له الكنيسة وقعدت وقعدت وحمد النبيل هي كتب ابن رشد و من هنا نفهم لم قامت له الكنيسة وقعدت والمناولة النبيل هي كتب ابن رشد و من هنا نفهم لم قامت له الكنيسة وقعدت وعليم النبيل المناولة المناولة النبيل المناولة المناولة المناولة المناولة النبيل المناولة المناولة المناولة النبيل المناولة المناولة النبيل المناولة المناولة

مقاومة الكنيسة للحقن تحت الجلد . ـ ثم قال الاستاذ انه لما اكنشفت طريقة الحقن تحت الجلدفاومة بالكنيسة اشدمقاومة وعادت هذه الشدة عند اكتشاف التلقيج بالجدري

مقاومة نسميل الولادة ـ « ايّ مقاومة لم يلافها اكتشاف تخدير المراة عند الولادة حتى لا تحس بالم الطلق • اكتشاف الميركاني • رائت حضرات القسوس فيه انه يخلص المراة من تلك اللعنة او تلك العقو بة التي سجلت عليها في سفر تكوين • اذ جاء في الاصحاح الثالث منه • وقال للمراة تكثيرًا اكثر اثعاب حملك بالوجع نلدين اولادًا »

مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعنقاد ـ « نشر البابا منشورًا في سنة ١٨٦٤ جاء فيه المن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة اسلطة مدنية او جوازان يفسر احد شيئًامن الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة او بعنقد بان الشيخص حرفها يعنقد

ويدين به ربه »

مقاومة الجمعيات العلمية والكتب ـ وهنا ذكر الاستاذ ان الكنيسة كانت تالهي الاجتماعات والإكاذميات « لا لشيء كان فيها سوى هداية البشر الى منافعهم وتنوير بصائرهم بكشف ما احتجب عنهم من سر الخليقة بالبحث النظري ومن الطريق العقلي من غير استشارة المسيطر الالهي وهو الكنيسة »

البروتستنت والاصلاح — ثم قال: ان الاصلاح البروتستني لم يكن اكثر تساهلاً من الكينيسة الرومانية فان كلفين امر باحراق سيزفيت في جنيف واحرق فايني في تولوز سنة ١٦٢٩ وكان لوثير اشد الناس انكارًا على من ينظر في فل فة ارسطو وكان يلقب هذا الفيلسوف بالخنزير الدنس الكذاب ونحو ذلك من الالقاب التي لا بأس بها اذاصدرت من اهل الغيرة على الدين في طريق الدفاع عنه ؟ وكان كلفين أقل شماً للفيلسوف من لوثير لكنه لم يكن احسن ظناً به ولا اوسع صدرًا لمن يطلع على شيء من كتبه (كذا) وكان علاه المسلمين يلقبون هذا الفيلسوف «المعلم الاول» فتأ مل الفرق بين الفريقين (١) قالوا: «البروتستانت قاموا يطالبون بالاصلاح والا انهم لم يبطاوا اصلاً من الاصل الثاني، ولهذا لم الستة التي نقدمت غير قولهم بمنع غلو الروء ساء في سلطتهم المبنية على الاصل الثاني، ولهذا لم

الستة التي نقدمت غير قولهم بمنع غلو الروءساء في سلطتهم المبنية على الاصل الثاني، ولهذالم يكن مذهب الاصلاح اخف وطأة على العلم ولا افضل معاملة له من الكاثوليك لان كلا المذهبين يرجع الى طبيعة واحدة هي القائمة على الاصول الستة

« لوكنت من يحب الجدال في الدين لعددت فيما ذكرته من عناصر الدين المسيمي ما تضمنه قول بعض الناقدين عند الكلام على الحروب المسيحية واضطهادات الكنيسة

<sup>(</sup>۱) قال حجة الاسلام الامام الغزالي في اول كتابه تهافت الفلاسفة « وانه مصدر كفرهم (اي الفلاسفة) سماعهم اسامي هائلة كسقراط و بقراط وافلاطون وارسطاطاليس وامثالهم واطناب طوائف متبعيهم وضلالهم وحكايتهم عنهم انهم مع رزانة عقولهم وغزارة فضلهم منكرون للشرائع والنحل وجاحدون لتفاصيل الاديان والملل و يعتقدون انها نواميس موالفة وحيل مزخرفة » ولذلك « تجملوا باعنقادالكفر تحيزًا الى غار الفضلاء بزعمهم » الى ان قال « واقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة الاسلامية الفارابي ابونصر وابن سينا ، فانقتصر على ابطال ما اختاراه ورأياه الصحيح من مذاهب رواسائهم في الضلال » ( يعني ارسطو وسقراط و بقراط وافلاطون )

« ما اهون الدم على من يمثل في عبادته اكل الدم وعلى من يعتقدان خلاص العالم الانساني من الخطيئة انما كان بسفك الدم البرىء على يد المعتدي الاثيم » لكني في بحثي هذا لا اريد ان استعمل قوة الخيال ولا ان اذكر ما يعد من قبيل الجدال وانما آتي بما هو حكاية حال ليس للناظر فيها مقال

الفصل بين السلطة الدينية والملكية » وهنا يستغرب الاستاذ امكان هذا الفصل فيسأل للفصل بين السلطة بالدينية والملكية » وهنا يستغرب الاستاذ امكان هذا الفصل فيسأل «كيف بتسنى للسلطة المدنية ان نغلب على السلطة الدينية ونقف بها عند حدهاوالسلطة الدينية انما تستمد حكمها من الله ثم تمد نفوذها بتلك القوة الى اعاق فلوب الناس وتديرها كيف تشاء — نعم هذا الفصل بسهل التسامح لوكانت الابدان التي يحكمها الملك يمكنها ان تأتى اعالها على حدة مستقلة عن الارواح التي تحيا بها والارواح كذلك تأتي اعالها بدون الابدان التي تحمل فواها »

ثم فال أن فول الانجيل « اعطر ما لقيصر لقيصر وما لله لله » لا 'يراد به الفصل بين السلطة الدينية والزمنية وانما معناه « ان صاحب السكة التي نتعاملون بها أذا ضرب عليكم أن تدفعوا شيئًا فادفعوه له امافلوبكم وعقيدتكم وجميع ما هو من الله وعليه طابع صنعته فلا تعطوا منه لقيصر شيئًا • والعلم ليس مما عليه طابع قيصر بل عليه طابع الله • فلا يمكن أن يكون العلم تحت سلطة غير السلطة الروحانية الدينية • فاي تسامح مع العلم في هذا »

اعنقاد الاستاذفي المسيح والمسيحية — ثم ختم الاستاذ باظهار اعتقاده في المسيح والمسيحية فقال « انا نعتقد ان المسيح روح الله وكلمته ورسوله الى بني اسرائيل بعث مصدقاً لما بين يدبه من التوراة وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد في شوهون معاشهم ومعادهم ولم يطالبهم بتعطيل قوة من قواهم التي وهبهم الله تعالى اياها بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها ولا يشكر حق الشكر الاباستمالها جميعها فيما اعدتها الله له والعقل من اجل القوي بل هو قوة القوى الانسانية وعادها والكون جميعه هو صحيفته التي ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه وكل ما يقرأ فيه فهو هداية الى الله وسبيل للوصول اليه وكل ما صح عندنا عن السيد وكل ما يقرأ فيه فهو هذا الذي نعتقد فان صح عنه شيء يكون في ظاهره مخالفة لهذه الاصول امكننا تاويله حتى يرجع معناه اليها او وكانا الامر فيه الى الله وقلنا « لا علم لنا الاما علمتنا ».

"الدين دين الله وهو دين واحد في الاولين والآخرين لاتختلف الاصوره ومظاهره والما روحه وحقيقة ما طواب به العالمون الجمعون على أاسن الانبياء والمرسلين فهولايتغير اليمان بالله وحده واخلاص اله في العبادة ومعاونة الناس بعضهم لبعض في الخير وكف اذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا وهذا لا ينافي الارثقاء في الدين بارثقاء عقول البشر واستعدادهم المال الهداية ونعتقد أن دين الاسلام جاء ليجمع البشركلهم على هذه الاصول ومن اهم وظائفه أزالة الخلاف الواقع بين أهل الكتاب ودعوتهم إلى الاتفاق والاخاء والمودة والائتلاف وهذا ما عمل عليه المسلمون قرناً بعد قرن بحسب قوة تمسكهم بالاسلام .

« فاذا سأل سائل اذا كان ذلك الذي قدمت فيها سبق هو اعتراف فضلا الاور بيين انفسهم في منافاة طبيعة الدين للعلم واشتداده في معاداته فما هذا الانقلاب الذي حصل في اور با وما هذا التسامح الذي يتمتع به العلم اليوم في اقطارها ? فجوابه في الكلام على الامرالرابع مما ذكرت الجامعة وهو يكون بعد عرض طبيعة الدين الاسلامي

## جواب الجامعة الثاني

( ئىد )

﴿ الجامعة ﴾ هذا هو رد الاستاذ الثاني نقلناه باختصار قليل وعليه نجيب بعد مطالعتنا هذا الردالطو بل عرتنا عاطفتان " الاولى عاطفة الدهشة والثانية عاطفة الاسف .

اما عاطفة الدهشة فهي لحيرتنا في غرض الاستاذ بما كتبه في الاعتراض على اصول الديانة المسيحية وتهكمه على كتبها . ونحن نعلم ان الاستاذ لا يقصد الطعن لانه ارفع من ذلك ولا ابطال اصول الاديان لانه يعلم ان العقلاء لا يعترضون عليها ولا ببحثون فيها كا قال ابن رشد ( الصفحة ٢٥ السطر ١٩) لانها كلها لاغرض منها عندالذين « 'يحسنون تاويلها » الا الحث على الفضائل . فما هو غرضه اذا . هل غرضه ان يثبت ان الاكليروس المسيحي قد اخطاء في ما مضى من الزمن في فهم الكتب المسيحية وتا فو يلها ولذلك محبخ تاريخه بالدم وحشاه بالصغائر ? اذا كان هذا هو غرض الاستاذ فنحن معه لان هذا الام

حقيقة لا شك فيها وقد قالت الجامعة في هذا العام اشد من ذلك بكثير · وحسبها انها عربت كتاب تاريخ المسيم والرسل للفيلسوف رنان الذي ترتعد ، ف ذكره فوائص المتغطرسين والمتعصبين من رجال الدين ولكن لوكان هذا غرض الاستاذ لكان ذكره ولو في عبارة واحدة على الافل لنفي عن فضيلته ولو في عبارة واحدة على الافل لنفي عن فضيلته تهمة التحامل على عواطف فريق كبير من اخوانه المسيحيين الذين كانوا علقوا به آمالا كثيرة وعهدوا انه اجراء واشجع من هذا · ولكان استحق عند الاجيال الآتية شيئًا من الشرف الذي ناله ابن رشد بتصريحه في كتابه تهافت التهافت « ان كل الاديان حق لانها تحت على الفضائل ولكن يجب تاويل اصولها ومبادئها « احسن » تا ويل » — ولذلك اسفنانحن مريدو الاستاذ وعارفو فضله ونزاهته من صدور ذلك عنه

وليس السبب في هذا الاسف وتلك الدهشة الاستياء بما نشره الاستاذ من القول الجارح للعواطف المسيحية كلا فان هذا عندنا وجوده وعدمه سيان لاننا والجمد لله السنا من الذين يتاجرون بالاديان لنقول ان الجامعة غرضها الدفاع عن الدين بل هيارفع من ذلك بكثير وقد اثبتنا في ما نقدم ان المبادى، الدينية المنزهة عن كل شائبة في الاسلام والنصرانية افوى من ان تحتاج الى دفاع فليس يهم عقلاء المسيحيين ان أبقال في دينهم كل ما أيقال كما ان عقلاء المسلمين الحقيقيين لا يهمهم كل ما أيقال في دينهم ايضاً لان الفريقين يعلمان ان هذه الافوال كلها ليست سوى هباء منثور ذاهب في الهواء وانها الذي يهمنا نحن مسلمين ومسيحيين واوجب اسف الجامعة ودهشتها رو يتنا ان العدو ويهدم به كل الاديان على السواء

ذلك أن العدو الحقيقي الاسلام والمسيحية والبهودية والبوذية والكونفوشيوسية والوثنية في هذا الزمان لم يعد منها بل صار خارجًا عنها ، فهو عدو جديد اخرجه التمدن الجديد ، وهذا العدو اللدود تطربه اصوات تنازع الاديان بعضها مع بعض و يثلج صدره سرورًا كلما رآها تكة ربعضها بعضًا و يطعن بعض العين على بعض ، وهذا العدو الذي ينهددها كلما على السواء ، والذي يود لو استطاع ان بهدمها كلما ، والذي اذا استطاع هدم احداها هدم معها البافيات بلامهاء : هو « المبادئ المادية » المبنية على البحث « بالعقل » دوت سواه

فالمسيحية والاسلامية لنصالحان تصالح الشقيقتين امام هذا العدو الذي ينهددها معا

والا جرفهما معاً · ولذلك لا يستجيز عقلاؤُها في هذا الزمان الكلام في اصولها ومبادئها لئلا معلى كلامهم لذلك العدو سلاحاً يحاربهما به · ذلك لانهم يعتقدون ان العقل متى هدم المسيحية هدَم الاسلام ايضاً · ولا يبقى حينئذ بعدها الا ما يبقى من الطيب في القارورة بعد ذها به منها · اي رائحة كل دين بحسب درجته من السمو والكمال في المجتمع الانساني

ورب وائل يقول ان الاديان لا تهدم لان اصولها مطبوعة في فلب الانسان لا في الكتب فلا خوف على الاديان في الارض ما دام الانسان انساناً ولذلك لا يجبوضع حد للعقل وصد من البحث فيها

فنجيب على ذلك اننا بسطنا رأينا في ذلك في الصفحة ١٢٢ عند كلامنا على « العقل والقلب » · وليس كلامنا الان فيه لاننافي مقدمة الذين يطالبون بحقوق « العقل "ولكنانضيف اليهاحقوق «القلب» ايضاً وانما كلامناه في ان أكل دين اصولاً وشرائع وهذه الاصول والشرائع منها « ما بعم ومنها ما يخص» كما فال ابن رشد (الصفحة ٥٣) وان هذا الذي بعم والذي يخص لا غرض منها الا الحث على الفضائل • فالفضائل اذًا هي اساس الشرائع • واذا كان في الشرائع افوال متعارضة متنافضة او متشابهة ( وهي موجودة في كل كــتاب ) فالواجب على الحكيم العافل « ان يتأ ولها افضل تاو بل » كما قال ابن رشد ( الصفحة ٥٤ ) ايك يجعل النتيجة الخارجة منها فضيلة لا رذيلة. و بناءً على ذلك 'تنزَّه الكتب الدينية عن كل كلمة تضرُّ او تسوءٌ ، واذا كان بعض اهاما في الزمن الماضي قد اساءُوا فهمها وتاو ياما لجهامهم او لاغراض سياسية او لضعف الطبيعة البشرية فلا يجب ان مقال انها باطلة كاذبة تعطال فوى الانسان . وانما يجب القام التبعة في ذلك على الذين لم يفهموها للغرض الذي و صعت له (كما صنعت الجامعة في نسبتها اضطهاد ابن رشد الى الحسد لا الى الدين ) — و بذلك تصير الادبات كلها طرقًا للفضيلة والصلاح والوئام لا للفساد والجهل والبغض: هذا هو الغرض من الاديان وهذا هوسبيل الحكماء والعقلاء معها كما قال ابن رشد رحمه الله و فكل باحث يوءول القواعد الدبنية والآيات تاو بلاً يقصد بها جهتها الضعيفة المضرة لا جهتها الفاضلة النافعة ويلقي تبعة ذلك الضرر على نفس الدين لاعلى البشر الذين اساءوا استعماله يخطى، الى جميع الاديان على السواء . لان جميع الاديان لا تسلم من حوادث كتلك الحوادث رتاويل كذلك التاء ويل . ومتى عمت هذه الحالة الادبان كلها فماذا يبقى منها. وهل نسلم المسيحة وحدها او الاسلام وحده من هذا الطوفان الهائل · كلا ثم كلا · ان

الاسلامية والمسيحية شقيقتان مرتبطتان بعضها ببعض · فكانها تو امان متصلان دوديكا وراديكا · بل ان التواءمين قد ريفصلان كما فصلهما الدكتور دوين الفرنسويي هذا العام فتموت دوديكا وتبقى راديكا · واما الاسلامية والنصرانية فالعدو الذي يقتل احداهما يقلل الاخرى معها لان دعائمهما مشتركة من عدة وجوه · وقد ذكرنا ذلك العدو الهائل الذي صارله السلطان والقوة في هذا الزمان

واذا طلب منا القارى؛ مثالاً على ما نقدم فنحن نورد له مثالاً واحدًا ونكتفي بـــه لاننا لا نريد الاطالة في موضوع كهذا الموضوع · مثال ذلك ما اورده الاستاذ في الصفحة ٣٥ االسطر٩ ١ وأوله اسواءً تاءُو يل • فان المسيح كان في ذات يوم في بعض النواحي يعظ و يعلم وفكره منصرف الى امر واحدوهوتا ببدمبادى ً الخير التي يدعو الناس اليهاوالتا مل في العثرات العظيمة التي في سبيلها ونفسه مستغرفة في حماسة الحقيقة والوعظ والالم من تلك العثرات و اذجاء قوم يقولون له : « امك واخوتك واقفون خارجاً يطلبونك » فاجابهم بحماسة « من هي امي ومن هم اخو تي « ثم اشارالي تلاميذه والذين كانوا يسمعون وعظه وفال) ها امي واخو تي »,-- وقد ورد مثل ذلك نقر يباً في القرآن · فانه يظهر ان عضاً من رفاق سيد العرب الجليل ومجدّد حياة تمدن الشرق « صاحب الشريعة الاسلامية » كانوا احيانًا ، يتقاعدون عن محار بة الوثنيين لنصرة الدين والحق تشاغلاً باولادهم ونسائهم واموالهم فجاء في القرآن لهذا الغرض « انما اولادكم واموالكم فتنة لكم » — نقول فكيف يجب هنا تفسير آية الانجيل وآية القرآن المتشابهتين • هل يجب ان يفسرها العقلاء محترمو الاديان والمعتقدات بانهما تدوسان اشرف عاطفة الانسان والهيئة الاجتماعية نعني العاطفة العائلية والبنوية التي ريبني عليها الاجتماع في هذا الزمان. ولماذا هذا النفسيروما الفائدة منه. نحن نعلم أنه لا فائدة منه الا « للزنادقة الذين يرومون ابطال الشرائع والفضائل » كما قال ابن رشٰد ( الصفحة ٥٤ ) فالواجب اذًا تاو يلهما تاو بلاً حسنًا تخرج منه فضيلة ٠ فيُقال مثلاً ان الآيتين تعلمان الناس ثلاث فضائل ( الاولى ) وجوب حب الحق سواءً كان مع الانسان او عليه وتفضيله على كل شيء حتى على نفس الانسان واهل بيته ( والثانية) الدلالة على أن عاكم المصالح فد انتهى وابتداء عاكم المبادى، ذلك العالم الذي ينتصر فيه الفكر على كل شيء ويكون له المقام الاول فيه (والثالثة ) أن العناصر المختلفة ( وكانوا في أيام المسيح بین سامربین و یونان و یهود وعشار ین یجتمعون اسهاع وعظه ) اذا جمعتها جامعة الفکر والحق والتهذيب صارت بالرغم عن تباين عناصرها واختلاف لغاتها وعاداتها امة واحدة منساوية في الحقوق والوجبات و فضلت على اهل الامة نفسها اذا شذ هو الاعتمال عن تلك الجامعة . لان جامعة الحق والعقل والفكر خير الروابط . وعلى ذلك تخرج من الآية فضيلة التساهل والنسامح الى افصى حدودها بدلاً من رذيلة التعصب التي استخرجها الاستاذمنها

وفد وعدنا في ما نقدم بان نكنفي بمثال واحد • ولكنا الآن لا نرى بدًا من ذكر مثال آخر وهو روابة الاستاذ في الصفحة ١٥٥ افول الانجيل «ما جئت لالقي سلامًا بل سيفًا » ونضيف اليه قول القرآن «يا ايها الذين آمنوا فاتلوا الذين يلونكم من الحديث الرويب الله قول القرآن ويا ايها الذين الانجيل يجبز التفريق ببين الابتين • لاريب ان ظاهرها يدل على ان الانجيل يجبز التفريق ببين البشر من اجل الاعتقاد والقرآن بوجب مقاتلة غير المشاركين في الاعتقاد الى ان يصيروا مشاركين فيه ولو صارت الارض كلها ساحة حرب ونزال • ولكن هل و صفت هاتات الابتان لذلك على وجه الاطلاق ام ها مقيدتان بالزمان والمكان والاحوال الماضية • لا ريب انهما مقيدتان بالزمان والمكان والاحوال الماضية • لا ريب انهما مقيدتان بالزمان والكان والاحوال الماضية بدليل ورود عدة آيات بعدها الاشارة الى التأويل الواسع الذي او له الاستاذ كلمة «الكافرين » الواردة في القرآن • فانه الاشارة الى التأويل الواسع الذي او له الكافر من يرى الدليل فيصد عنه ولا ينظر فيه او ينظر فيه او ينظر فيه وينكره عنادًا » • فنحن نسال الله ان يصون تلك الانامل التي فيعرف الحق ثم يماري فيه وينكره عنادًا » • فنحن نسال الله ان يصون تلك الانامل التي خطت هذه الكلمات المدين في القرآن وعدم تجويزه في الانجيل مثل هذا التاويل الحسن في القرآن وعدم تجويزه في الانجيل مثل هذا التاويل الحسن في القرآن وعدم تجويزه في الانجيل مثل هذا التاويل الحسن في القرآن وعدم تجويزه في الانجيل

ذلك ماتصان به كرامة الاديان في هذا الزمان و بيق بواسطته شرذلك العدوالهائل و يخفظ به الفضيلة في كل الشعوب و وتبنى عليه قواعد الاخاء والوئام بين عناصر الشرق المختلفة و فعسى الله يكون لهذا الكلام الصدى الذي نريده له بين افاضل الشرقيين و ونبهائهم اياكان مذهبهم وان كنا لا نرجو كثيرًا ان يكون له مثل ذلك الصدى عند فريق من رجال الدين في الملتين الذين لا سلطة لهم ولا موجب لوجودهم الا بدوام النفار والخلاف و

الجواب دفاع ورد ﷺ الجواب دفاع ورد ﷺ الم الم قسمين ؛ دفاع ورد" • فالدفاع على رد الاستاذ الثاني فاننا نقسمه الم قسمين ؛ دفاع ورد" • فالدفاع

هو عن رايها الاول الذي نشرته في الجزُّ الثامن (والمنشورهنا في الصفحة ١٢٥) والرد هو على ما ورد في رد الاستاذ الذي نقدم

لما استطردنا الى الفقرة التي ردَّ عليها الاستاذ في رده الثاني لم يخطر ببالنا ان الاستاذ او سواه ينزلها في هذه المنزلة من الاهمية و يجعلها اساساً للمقابلة بين طبيعة ديانتين فقد كتبناها عرضاً كما قدمنا بعد ترجمة الفيلسوف رنان الذي اضطهده المسيحيون والفيلسوف ابن رشد الذي اضطهدوه المسلمون واول ما خطر لنا عند الشروع في كتابتها الخواطر التالمية :

ا ان المسيخية كانت اكثر تساهلاً مع «الفلسفة» لان ابن رشد الذي اهير كل تلك الاهانة لم ينكر شيئًا من اصول الدين ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح فلسفة لسواه و فكيف به لو قال في المذهب الاسلامي عشر معشار ما قاله فولتير وديدرو وروسو ورنان في المذهب المسيحى.

ان الدين الاسلامي كان اكثر تساعاً مع العلم لانه لم يرد في الناريخ الاسلامي ذكر علماء 'يحرقون لاجل معتقداتهم وهم في قيد الحياة كما صنع المسيحيون في ديوات التفتيش في اسبانيا و ذلك أولاً لاحترام المسلمين العلم وانطباع حبه في نفوسهم ياخذونه مع مبادئهم الدينية و ثانياً لاحترامهم الاخاء الديني اشد احترام و فهم اذا زاغ احدهم عن محجتهم كذاً وه ومنعوا كتبه ولكنهم لا يسفكون دماء ه لاحترامهم اخاءه

الغريب درجات ، فهو (اولاً) كل مخالف لا يخضع صاغرًا لحكمهم ، فكأن الحرية الغريب درجات ، فهو (اولاً) كل مخالف لا يخضع صاغرًا لحكمهم ، فكأن الحرية والاستقلال والقيام بالذات هذه النعم التي منحها الله لكل امة وكل شعب وهي اثمن نعمه وخيرانه \_ خاصة بامة واحدة لا غير ، ولذلك كانوا يوجبون استعباد كل امة وقتل حريتها الوصاية عليها ، كما كان شأن بني اسرائيل قبلهم ، فالجهاد اذًا هو ضد الاخاء الانساني وان كان بناوم على الاخاء الديني ، (وثانيًا) ان الغريب قد يكون قريبًا ايضًا اي مشاركاً في الدين ولكنه من جنس آخر وعاداته غير عادات اهل الدين الاصليين واخلاقه غير اخلاقه غير اخلاقهم وفهمه غير فهمهم ، فاذا شاء ان يعطي نفسه مداها من فهم دينه كما يشاء هو واتباع عادات بني قومه واخلاقهم ومصالحهم \_ وذلك في طبيعته وفطرته \_ حرم

عليه ذلك رغبةً في الوحدة الدينية والقومية ودفاعًا عن التقاليد . وهذا منشاء من اعظم مناشى ً الفتن والحروب والاضطراب اذا راجعت التاريخ من صدره الى عجزه

٤ بعد تاملنا في ما تقدم راينا ان الفصل في هذه المسالة صعب لانه يقتضي بسط تلك الاصول كلها وسرد وقائعها وكان المجال ضيقاً امامنا لانناكنا في خلام المقالة وقلنا واننا لا نفصل فيها ولكننا ننظر اليها من وجهين «الاول » اننا ننظر الى المتيجة الحاضرة اي الى الواقع فنرى ان العلم والفلسفة قد انتصرا في اورو با اعظم انتصار حتى ذهب بهما انتصارها الى اضطهاد الدين الذي كان يضطهدها وبعد أن كانا مضطم دوين ( بفتح الهاء) اصبحا مضطم دوين ( بكسرها ) ودليل الواقع دليل لا ورد « والثاني » ان الذي سهل المنتصار كون السلطة المدنية انفصلت في الدين المسيحي عن الدين وصار القول قولها في كل المسائل وهذا هو اساس ارتقاء اورو با ولولاه لكان كل ما بنته مبنياً على الرمال تذهب به اخف ر يح ثهب من الجنوب او من الشمال

هذا شرح تلك الفقرة التي اوجبت عند الاستاذ رده عليها في ٣٠ صفحة وتحامله على طبيعة الديانة المسيحية بما ليس فيها تابيدا لحجته ومنه يظهر اننا لم يخطر لنا ببال ان نجعل بين طبيعتي الديانتين مقابلة ومعارضة لاننانعلم ان طبائع الاديان كلها منزهة عن الشر وداعية الى الخيروكلها تستمد من الله لاصلاح شان البشر وانما الذنب كل الذنب لهو لا البشر الذين يسيئون فهمها واستعالها وهل يعتقد الاستاذ ال الجامعة تنسي واجباتها لقرائها الى هذا الحد فليس ثمت اذاً ما يدعو الى صيحة الاستاذ تلك الصيحة وانما هنالك موضوع واحد كان يجب ان يقصر بحثه عليه دون سواه لانه اساس كل كلامنا وكلامه ولكن الاستاذ من سوء الحظ لم يخصص له الا صفحتين من بين ٣٥صفحة و٣٥ اخرى و٣٥ اخرى ايضاً الى ما شاء الله وكل هذا لم نكن بصدده ولا نحن في حاجةاليه واعد الى واحد الى واحد الله واحد

وهذا الواحد هو ما جعلناه اساساً للتساهل والتسامج في كل دير واردنا به " فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية • ولبيان ذلك نقول

معنى النساهل الذي هو الماس المدنية الحاضرة

يجب اولاً ان نعرف « التساهل » الذي ثار هذا الخلاف بشاء نه و بعد ذلك نعود الى « الفصل بين السلطةين » الذي هو آلته ووسيلته

لانقدر أن نعرف "التساهل" تعريفاً لغوياً لان هذه الكلة دخيلة في اللغة العصرية الجديدة وانما نعرف معناه باصطلاح الفلاسفة في هغنى التساهل عندهم وهو المعنى الذي استعملناه له الن الانسان لا يجب أن يدين أخاه الانسان لا للدين علاقة خصوصية بين الخالق والمخلوق وإذا كان الله سبحانه وتعالى ويشرق شمسه في هذه الارض على الصالحين وعلى الاشرار معاً فيجب على الانسان أن يتشبه به ولا يضيق على غيره لكون اعتقاده مخالفاً لمعتقده واليس أذا على الانسان أن يهتم بدين أخيه الانسان الان هذا لا بعنيه والانسان من حيث هو انسان فقط أي بقطع النظر عن دينه ومذهبه صاحب حق في كل خبرات الامة ومصالحها ووظائفها الكبرى والصغرى حتى رئاسة الامة نفسها وهذا الحق لا يكون له من يوم يدين بهذا الدين أو بذاك بل من يوم يولد والانسانية هي الاخاء العام الذي يجب أن يشكل جميع البشر ويقصر دونه كل أخاء و بنائ على ذلك أذا كان زيد مسلماً وخالد مسيخياً و يوسف اسرائيلياً وكورنو بوذباً وسينو وثنياً على ذلك أذا كان زيد مسلماً وخالد مسيخياً و يوسف اسرائيلياً وكورنو بوذباً وسينو وثنياً على ذلك أذا كان زيد مسلماً وخالد مسيخياً و يوسف اسرائيلياً وكورنو بوذباً وسينو وثنياً خالقهم عزاً وجل لا تعني البشر ولا يجوز لهوا لاء أن يتداخاوا فيها ولا أن أيجرم أوائك باي خالقهم عزاً وجل لا تعني البشر ولا يجوز لهوا لاء أن يتداخاوا فيها ولا أن أيجرم أوائك باي خالقهم عزاً وجل لا تعني البشر ولا يجوز لهوا لاء أن يتداخاوا فيها ولا أن أيجرم أوائك باي

هذا معنى التساهل عندهم . واذا اتضح لك ذلك فقد اتضح ان السلطة الدينية لا نقدر على هذا التساهل ، ولا تحمل نفس فوق طافتها ، ذلك ان غرض هذه السلطة منافض لغرض التساهل على خط مستقيم ، فهي تعتقد اعنقاداً ما وراء ، ريب ان الحقيقة في يدهاوان قواء دهاو تعاليمها هي الدي الذي لا يداخله فل شكوماء داه فكفر وضلال ، ومن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهن الخطاء الى الانسانية ان تسلم رعاية قوم من غير قومه وتسلطه على ناس من غير دينه ، ولا يكون حينمند امام صاحب هذه السلطة الدينية الاطريقتان ؛ الاولى ان يضغط على غير قومه ليدخلهم في دينه ، والضغط اصناف وانواع ، فهنه القسر ومنه الارهاب ومنه الترغيب بسد طرق المزق وقد شوهد هذا الامر كثيراً في اور با في صدر جاهايتها ، والطريقة الثانية ان ينظر صاحب نلك السلطة الى مَن لم يكن من قومه بعين النقص والاحتقار لانه لايكمل الامني صار من قومه ، ويرعاه مضطراً لا مختاراً ، وعلى ذلك تنالف في باطن الامة فئات منها عزيزة ومنها ذليلة ، وبذلك يسقط الحق الانساني الذي ذكرناه ، وتبطل فضيلة التساهل كا يجب ان تكون وكا وضعها الله

هذا من جهة حكومة الامة متى كانت موافة من عناصر مختلفة ومذاهب مختلفة.

ولكن هنالك مسألةاخرى . وهي ان حق الانسان في ان يعتقد ما يشأه وما يريد يخرج منه حق آخر وهو « ان لا يعنقد بشيء » اذا اراد · وهنا نصل الى ججود الاديان · فهل نطيق الاديان ان تصبر على احد يجحدها · نحن نعلم ان كل الاديان لا تطيق ذلك على وجه الاطلاق . وإذا أطافته اليوم فما ذلك الالانها أصبحت تقدم الشرع المدني على الشرع الديني. فالمسلمون اسمون جاحدي الاديان « زنادقة » وهم يوجبون فتلهم حتى ان ابن رشدنفسه اوجبه تخلصاً من الملام (الصفحة ٥٤) والمسيحيون يسمون هو الاعالجاحدين «كيفرة» وهم يوجبون استئمالهم من بين الناس كما "يستأ صل الزوان من الحنطة · ولذلك قتل الاكليوس المسيحي منكري الاديان في زمن ديوان النفتيش في اسبانيا وقتل المنصور الزنادقة القتل الذي اشار اليه الاستاذ في ردٍّ آخر وحلله • ولكن من التناقض الغريب ان الاستاذ حال هذا القتل والتمثيل في الاسلام وحرمه في المسيحية على يد ديوان التفتيش. فهل الفضيلة او الرذيلة نتغير ونتبدل بتغير الزمان والمكان ام تكون فضيلة او رذيلة في كل زمان ومكان ٠ اما العلم فانه يحرّم الامرين معاً ٠ فهو يقول لقاتلي الزنادقة في الاسلام وقاتليهم في المسيحية الكم كاكم مخطئون في قتل من تسمونهم زنادةة وان كان هوالاء قد أخطأ وا خطاءً ما بعده خطأ ٠ ذلك أن الحياة التي منحها الله للبشر لا يجوز لانسان أن يسلبهم اياها باية حجة كانت و باي سبب كان . وهنا يحدث ايضًا الانفصال بين العلم والدين لان العلم يدافع عن حق الانسان المجرد كل دفاع والدين لا يطيق التساهل الى ذلك الحد خوفًا على نفسه

وماعدا هذا وذاك فهناك اعنبار آخر: وهوان الدين لما نشاءً كان منفردًا بالانسانية واي انه كان المدبر الوحيد اشو و ونها الروحية والزمنيه وكان يومئذ يهزا وبكل علم دونه لان كل علم كان فاصرًا ضعيفًا لا شيء له من عظمة العلم العملية التي للعلم في الصناعة والتجارة والزراعة في هذا الزمان وانما كان العلم يومئذ عبارة عن اقوال جدلية ومقالات يحيكها التصور والذهن فكان الدين يومئذ معذورًا في احنقاره وازدرائه العلم اذقيمة الشيء متوقفة على نتائجه وقدكانت نتائج الدين حماسة نفوس تفتح الارض من الشرق الى الغرب وتقي وزهد اوصلاحًا تهدم الفساد وتنشر الخير ومن حق صاحب هذه النتائج العظمى ان يزدرك ذلك العلم الضئيل الذي كان يصرف كل وقته في المجادلات والمشاحنات العظمى ان يزدرك ذلك العلم القدمت الهيئات الاجتماعية ورات ان تكون الوحدة في الامة بالدين لا يكفي الامة بل يجب مع الوحدة الترتيب والتنظيم لايثان بالدين لا يكفي الامة بل يجب مع الوحدة الترتيب والتنظيم وان الترتيب والتنظيم لايثان

بالنقوى والصلاح فقط بل يجب ان يكون هنالك فضيلة عملية 'نبنى على علوم وفنون شتى — تغير بومئذ وجه المسالة ، يومئذ ظهر احتياج الدين الى العلم اشد احتياج لتنظيم وترتيب ما تعب الدين بجمعه ، ومن ذلك الحين عرف العلم فدره واخذ ينازع الدين سلطته عندما رآه لا يستغني عنه ، وفد استمر هذا النزاع في كل امة وكل ملةوفتاً طو بلا ، وكانت الغلبة اولا في جانب الدين لانه كان معضوداً من الارض والسماء ، ولكن بعض اعاظم البشر الذين ترسلهم العناية الالهية الى الارض لانفاذ مقاصدها السامية بموجب السنن السامية الموضوعة للعالم وضعوا في جانب العلم ثمار عقولهم الموهو بة لهم من السماء فامالوا كفة الميزان نحو العقل والعلم امالة هائلة ، ونريد بذلك اكتشاف نواميس الكون واختراع مخترعاته البديمة التي تجفف شقاء الناس وتزيد رفاه البشر ، فلما اصبحت نتائج العلم العملية ظاهرة الى هذا الحد كم يعد في وسع الدين انكارها ، فنادى يومئذ بانها تنطبق على مبادئه بعد ان صرف عمره في مقاومتها ، واخذ منذ ذلك الحين بقراء كتبه بامعان البستخرج منها آبات يشدها و يمطها البطبة عا على مبادئه ، فكان فوز العلم من هذا الوجه عظيمًا جدًا

ولكن ما معنى هذا الفوز · معناه بالكلام الصريح ان الدين في كل امــ وكل .له صار يشك بنفسه · وصار رو ساو ، ويتخذونه آلات لكبح جماح الشعب وفضاء اغراضهم السياسية او الخصوصية · ولذلك خمدت وا اسفاه تلك الحماسة الدبنية اللطيفة التي كانت كنور اضاء العالم في صدري المسيحية والاسلام · لذلك لم نعد نرى اناساً يبكون عند سماء هم وعظ الامام او الكاهن من عن المنبركها كان يحدث في صدر الاسلام والمسيحية · اللهم الا النساء اللواتي هن مثال الرفة واللطف في الارض وحافظات الدبن القلبي فيها · ولذلك ايضاً ضعفت آداب الشعوب وانحطت اخلافها بارتخاء تلك الفضيلة السامية · فالتساهل من هذا الوجه انما هو عبارة عن شك « بحرف » الدين والشك بالحرف شك وان سلم المعنى .

على هذه القواعد الثلاث التي نقدم شرحها يبني الفلاسفة مرادهم بكلمة التساهل لما يصيحون «التساهل التساهل» واذا كان هذا التساهل فضيلة في نظرهم فهو لا 'يعد فضيلة عند رجال الدين خصوصاً المتجمسين منهم و بذلك يصير بيننا و بين الاستاذ بعد هذا البيان واد عميق جدًا على ما نظن ويثرك الاستاذ بعد الان الدفاع عن هذا النساهل الذي هو التساهل الحقيق ولا تساهل سواه

الفصل بين السلطنين المدنية والدينية ( هوالسبب المحقيقي في النساهل المحقيقي )

فالداعي اذًا لفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية خمسة أمور كبرى (الاول) وهو اهمها كلها اطلاق الفكر الانساني من كل فيد خدمة لمستقبل

الانسانية. وهذا بقتضي شيئًا من التفصيل فنقول

ما هو غرض الاديان في الارض ? غرضالاديان تعليم الناس عبادة الله تعالى وحثهم على الفضائل واصلاح شو، ونهم بالطرق المذكورة في كـتبها . ولكن ما هو غرض الحكومات في الارض ? غرض الحكومات حفظ الامن بين الناس اي حفظ حرية كل شخص ضمن دائرة الدستور . وهذا الدستور لا ميجيزان بؤخذ من حرية الشخص شيم الا بمقدار ما يجب اخذه لمصلحة الجمهور ، فالشخص في ما عدا هذه الحالة حريم مطلق تحت قبة السماء يروح و يغدو متى شاء و يقمل ما يشاء و يقول مايشاء و يعتقد بما يشاء . اذًا فليس هنالك قواعد مقررة ولا طرق موضوعة لتخطيط سلوكه وتعيين فكره لان غرض الحكومات الاصلى انما هو حفظ حريته وما يتبعها من ماله ودمه وشرفه • واما الاديان فهي بخلاف ذلك • لأن في الادبان طرفًا مخطوطة ونقاليد موضوعة ومبادى، مسطورة يجب على المؤمن الاعنقاد بها واذا لم يعتقد بها استهدف الاحتقار وضياع الحق. فغرض الحكومات الاصلي منافض لغرض الاديان. واوضع دليل على ذلك مسالة العلم. فانك اذا سالت اليوم رجال الدين في كل ملةهذا السوءال: ما فولكم اذا لمع بغتة برق العلم في هذا القرن او بعد فرنين او خمسة اوعشرة واثبت باكتشاف عظيم جديد طريقة وجود الحياة في الارض كتولد الكائنات تولدًا ذاتها (وان كان ذلك مستحيلاً) هل تعتقدون يومئذ بذلك المبداء وتأركون مبداء كم إ فلا ريب انك تعرف جوابهم . واننا منذ الآن قبل ان تلقي هذا السوءال عليهم ننظر لوائح الغضب الجميل والحماسة البديعة الني تبدو على وجوههم لتوجيهك اليهم مثل هــذا السوء ال ولكن الحكومات المدنية لا تغضب من ذلك كما انها لا تطلبه لان ذلك ليس من وظيفتها . وانما وظيفتها حماية حرية الانسان وفي حملتها حرية الفكراي البحث بالعقل الى اعمق اعاق الاسرار الابدية . ومتى بدا سر الاسرار فليس من وظيفتها مقاومته كما انه ايس من وظيفتها حمايته ولكن تركه وشانه . فاذاكان من السماء فام واذا كاي من الارض سقط · فكل جديد يجب على « الحكومات المدنية » ان تجترمه احتراماً سلبياً اي

ان لا تبالي به · ذلك لان كلمة « الحقيقة المطاقة » لم 'نسطر بعد في قاموس الحكومات المدنية لاعلبارها ان العقل الانساني لم يصل الى حده بعد وان العلم لا يزال طفلاً رضيعاً ، واما الادبان فهي على نقيض ذلك ، فان الحقيقة عندها مطاقة ولا حقيقة بعد حقيقتها ، واذا نولت الادبان زمام الحكومات اضطرت بحكم طبيعتها الى الضغط على الفكر الانساني كما كان يجدث في الرسلام والنصرانية ما كان يجدث في اور با وقاومت كل فكر جديد ، ولذلك حدث في الاسلام والنصرانية ما حدث من اضطهاد العلماء والفلاسفة ، لذلك أسجن غالبله لانه فال بمسالة يعرفها الاطفال اليوم وهي دوران الارض واحرق برينو كما قال الاستاذ لانه قال بوحدة الوجود ، وقتل كشيرون غيره وما السبب في كل ذلك الا الخوف من الجديد ولولا فصل الاور بيين بين السلطة الدينية والسلطة المدنية باثارة ملوكهم حرو باكثيرة على السلطة البابوية واننهاء السلطة الدينية والسلطة المدنية باثارة ملوكهم حرو باكثيرة على السلطة البابوية اور با هذا الامر بتجريد حبر الاحبار الغربيين من كل سلطة زمنية لما رسخ التمدن في اور با هذا الرسوخ الذي نواه الآن فيها ، بل كان لها الآن تمدن آخر لا نعلم نوعه انرى راينا فيه ،

(والثاني) الرغية في المساواة بين ابناء الامة مساواة مطلقة بقطع النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم ليكونوا جميعاً امة واحدة يشعر اعضاو،ها بعضهم بالم بعض شعوراً حقيقياً ولاسبيل الى ذلك الا بهدم الاسوار والحواجز الموضوعة بينهم او ان تحكم بينهم سلطة ليست تابعة لمذهب من مذاهبهم بل توضع فوقهم جميعاً وهذا لا يمنع ان يكون رجال هذه السلطة مسلمين اومسيحيين او وثنيين وانما المقصود ان لا يكونوا منصو بين في منصة الله للدفاع عن دين دون دين وانما المقصود ان لا يكونوا منصو بين لان «الحق العدل الني هي منصة الله للدفاع عن دين دون دين وتأ بيد مبادى وين دين لان «الحق البشري» الذي اقيموا للدفاع عن دين دون دين بل هوفوق الاديان ولا تصرف لاحدفيه البشري» الذي اقيموا للدفاع عنه غير منوط بالاديان بل هوفوق الاديان ولا تصرف لاحدفيه الالله وحده والا فبقاء تلك الاسوار يجعل الارجحية والفائدة دائماً سف جانب القوي فيكون الحق للقوة لا للحق وفي ذلك ضعف للامة بالفةن الداخلية رالاضطرابات واهانة للانسانية التي خلقها الله عزيزة كوية ونقض للحق البشري الابدي الذي حرم مسه في شريعة الله والناس والناس والمناس والناس والناس المناس المناسوال المناس المنا

(والثالث) انه ليس من شؤون السلطة الدينية التداخل في الامور الدنيوية لان الاديان 'شرعت لتدبير الآخرة لا لتدبير الدنيا ، ومن 'يلزمها بتدبير الدنيا فانه ينتهي الى الله وان نجح في البداية . ذلك لان دائرة الاديان الايمان بالقلب اي التسليم الى الله .

ومتى خرجت الادبان عن هذه الدائرة لم تعد شيئًا مذكورًا · ومن ذا الذي يعتقد اليوم ان الاحوال التي كانت في زمن نشأة الاديان تنطبق على احوال هذا العصر ومقتضياته التي نتغيز من قرن الى قرن ليصح القول بان الحاضر يمكن تدبيره بالماضي

(والرابع) ضعف الامة واستمرار الضعف فيها الى ماشاء الله ما دامت جامعة بين السلطة المدتية والدينية · و يدخل تحت ذلك ار بعة امور ( الاول ) اضطهاد الذكاء والعقل ولذلك ترى اصحاب العقول والاذكياء يبتعدون عن اكثر رجال الدين وهو ولاء يبتعدون عنهم الضعفهم وعجزهم عن احتمال فوة لـكائهم وعقلهم • ولا ننكر أن الخطاء في ذلك وافع على رجال الدين وعلى ضعفهم وشراهتهم وكبريائهم لاعلى الدين نفسه · ولكرن ما العمل اذاكان الدين لا يصل الى الناس وخصوصاً لعامة الشعب المسكين الابطرق بشرية كَهِذَهُ الطَّرِيقِ • فالدين اذا (أي رجال الدين) يقاوم الذكاء في الامة متى مال الذكاء الى الاستقلال بنفسه ولو فليلاً . والامة محتاجة الى ذكاء جميع ابنائها . ومصلحتها في شحذ هذا الذكاء لا في خنقه والا صارت آلة في ايدي اصحاب الاغراض والعاجزين · فالجمع بين الدبن والسلطة المدنية يجفف ينابيع الذكاء والحياة في الامة ويسلم حكومتها الى العجز والجهل ( والثاني ) ان السلطة الدينية ضعينة من طبعها وهذا الضعف يوجب عليها مجاراة العامة اذ لا قوة لها الا بهم لان العامة سواد الامة واساسها • وكل حكومة لا تخلو مر · اعداء سواءً كانت ملكية او جمهورية · فالحكومة المقرونة بالدين تعلم ان كل غلطة تبدرمنها في الدين يتخذها اعداو، ها ذر يعه لا ثارة الشعب عليها • ولذلك لا يكون للحكومة الدينية هم الا المبالغة في استرضاء الشعب بالامور التي يحبها . وهذا هو السبب في مراعاة الحكومات عواطف العامة ومجاراتها لهم في كل المسائل حتى ماكان منها مضرًا لهم ٠ ذلك أن غرضها يكون حفظ كيانها لا تقدم الشعب • وكل شيء يكون جائزًا في هذا السبيل حتى اثارة التعصب الديني لتبقى الحكومة معززة بشعبها. وهي تصنع ذلك في حينان خاصة الامة تحرق الارم عليهاوالحكومات المدنية الغريبة تسير اشواطاً بعيدة في سبيل القوة والعمران لانهن َّلا هم َّ لهن "الا ترفية شعوبهن" • ولكن خاصة الامة مخطئون وهي المصيبة • ذلك لانها لا تستطيع بحكم الضرورة الا أن تصنع ذلك مجاراة اطبيعتها ووظيفتها فقبل لومها لوموا الجمع بينااسلطتين عندها ( والثالث ) تابع الامر الثاني الذي تقدم ذكره ولازم عنه · ونريد به وضع سوس في باطن الامة ينخرها ويذهب بقوتها وحياتها · وهذا السوس هو الشقاق الديني الذي

لا يخف ولا يبطل الا متى افيم ميزان العدل والمساواة المطلقة بين جميع العناصر · وذلك لا يكون الا بواسطة الحكومة المدنية وحدها لان الحكومة المدنية لا تفضل ابنًا على ابن من اجل مذهب او اعتقاد الا اذا كانت بعيدة من العدل والنزاهة . واما الحكومات الدينية فان من يطلب منها مساواة غبرابنائها بابنائها مساواة مطلقة بطلب شيئًا فوق طافتها • اللهم الا اذاكان روء ساوه ها من الملائكة او من الالهة الذين لا تنفذ الى نفوسهم شهوات البشر واهواوءهم . ومن سوء حظ البشر في الارض أن الملائكة والالهة لم تتنازل بعد الى النزول لرئاسة حَمْوماتهم ولوعامًا واحدًا · — ومثى كان سوس الشقاق الدبني يأكل احشاء الامة فقد فضي عليها بالضعف والانحطاط • ذلك لانه يكون في باطنها فئتان فئة فوية متمتعة بكلحقوفها وفئة ضعيفة مهضومة الحقوق. وبما أن الانسان بعرف بغريزته ان « الحق الانساني » لا يجوز ان مينقض ولا ان مسلب فهو يضطر بسائق غريزنـــه وحرصه على البقاء الى الاستفاثة بكل فوي يرضى ان يغيثه · ومعلوم ان الدول في الارض كالنسور تحوم حول الفرائس فكلما سنحت لاحداها فرصة للمداخلة في شواون دولة اخرى افدمت على ذلك واي افدام طابًا لمصلحتها فبلكل شيء ثم اجابة للستغيث بها . واحيانًا يكون المستغيث مخدوعًا فنتخذه الدولة المتداخلة ذر بعة الى قضاء اغراضها وهناك الطامة الكبرى لا على فريق فقط بل على الجميع الا القوي المتداخل بحجة " الغيرة " ولا يكون غرضه الحقيقي الا « الاغارة » ليصيب منفعته ( الرابع ) وكما لزم عن الامر الثاني هذا الام الثالث فانه يلزم عن هذا الامر امر رابع . وهو تعريض المبادى والدينية المقدسة لاوحال السياسة وذلها وكذبها ومفاسدها . وهنا مسالة من اجدر المسائل بالاهتمام · اذ ما هي السياسة اليوم ? هي كما عرقها الاستاذفي رده الرابع حين فال « اعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن معنى السياسة ومن كل حرف م بلفظ من كلمة السياسة ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ومن كل ارض تذكر فيها السياسة ومن كل شخص يتكلم او يتعلم او يجن او يعقل في السياسة · ومن ساس ويسوس · وسائس ومسوس · ان هذه السياسَة كانها الشجرة التي تخرج في اصل الجيحيم · طلعها كانه روَّ وس الشياطين · فانهم لآكاون منها فمالئون منها البطون » ولكن لماذا أقام الاستاذ هذه القيامـــة على السياسة · السبب انها في رايه تسبب الجمود في الاديان · وامــا نحن فاننا نذمها لام آخر · نذمها لانها غير مبنية على الاخلاص والاخاء · فان الدول في جميع افطار الارض وخصوصاً الكبرى منهن ً انما هن ً اليوم بمثابة اغوال هائلة مسلحة بالاسلحة الجهنمية وكل واحدة نرصد

رفيقتها وتنظر اليها شزرًا بعين وتغازلها بعين اخرى . ولوكان الآن في العالم دولة واحدة منيقنة انها اذاهاجمت الدول قهرتهن وجمعتهن كلهن في بطنها تجت رايتها كما كان يقصد نابوليون الاول لما ترددت في الشروع في ذلك منذ الغد . فالرياء هو اساس السياسة في هذا الزمان· الرياءُ من القوي ومن الضعيف · ومن المعلوم ان الرياء يجرّ وراءه كثيرًا من النقائص والرذائل . فكيف تستطيع الحكومات الدينية أن تدخل في هذا المضاروتخرج منه ظافرة سليمة المبداء · قلنا « ظافرة » لأن العبرة بالظفر والغلبة حين الخروج من ميدان الزحام لا الخروج فقط · فان الانسان مقدور له الخروج دائمًا من كل زحام ولكن الامر الصعب الذيب ميظهر فضله خروجه منه ظافرًا وكيف مينال هذا الظفر أذا لم تجارب الحكومة الدينية الحكومات المدنية بسلاحهن اي بالرياء والكذب والمصانعة · واكن هل تجوز الادبان ان يرائي روء ساوء ها و يدخلوا في حمأة السياسة واوحالهــ ا واذا جوزت ذلك الا تناطخ الادبان نفسها بوحل السياسة الا تصير قاعدتها تلك القاعدة المشهورة « الغاية تبرر الواسطة » واية فدوة تكون للشعب يومئذ من جراء ذلك • وايرن تكون مبادى؛ الكمال الدينية العليا التي يجب ان يكون الروء ساء صورة لها . فالسياسة مر هذا الوجه نضر مبادى، الدين والأيمان ضررًا ادبياً عظيمًا . ولذلك يجب ابعاد الدين وروء سائه عن السياسة .. ولوكان الامرمقصور اعلى هذا الحدلكان الخطب يسيراً ولكن هنالك مسائلة اخرى . فان نابوليون الاول لما يئس من امتثال البابا لارادته المطلقة هاجمه في رومه فاسره واتى به اسيرًا ذليلاً الى فونتنبلو في باريز · فاية ضربة اشد من هذه الضربة على السلطة الدينية التي هي خليفة الله في الارض • وما الموجب لانزال روءُ ساء الاديان في هذه المنزلة من الذل والضعف تحت ايدي الملوك · اليس الافضل للجميع فصل السلطة الدينية العليا عن السلطة المدنية . حتى أذا حدث ضغط أو ذل أو أي شيء كان حدث على الحكومة المدنية فقط وكانت الرئاسة الدينية العليا في حصن من الكوامة والاعزاز • فكأنها على ابواب السماء لا يصل اليها شيء من غبار الارض

(الخامس) والخامس وهو الاخير «استحالة الوحدة الدينية » وهذا امر من اهم الامور وهو اكبر الاسباب التي دعت الى الفتن والاضطرابات في الاسلام والمسيحية ، والى هذا السبب ننسب كل الحوادث الدموية التي حدثت فيها وبيان ذلك ان لكل دين شريعة واحدة ، وهذه الشريعة بقوم بها رئيس واحد

يكون اليه مرجع السلطة العليا · و بما ان هذا الرئيس المفرد هو مرجع السلطة \_فكل البلاد المنتشر فيها مذهبه فقد صار له بحكم الضرورة سلطة على جميع تابعي مذهبه في كل تلك البلاد ، وهنا مشتبك المصالح والزحام على السلطة والرئاسة · فان الارض ليست كلها امـة واحدة بل هي ام مختلفة المصالح متضار بــة المذاهب ففيها الانكليزي والفرنسوي والالماني والعثماني والاميركي والايطالي وهلمَّ جرًّا • ولكل واحدة من هذه الام مصالح تنافض مصالح رفيقتها و بعضها اعدا إلى البعض فاذاكان البابا مثلاً رئيساً للدين المسيحي وحاكماً لايطالياً وهو ذو جيش وقوة تهابه الدول صارت له مداخلة في شوهون كل دولة من تلك الدول لان الكاثوليك منتشرون فيها كلها وهم خاضعون حمَّا لرئاسته وهو لاء المروء وسون يكونون في كل دين وكل مذهب قسمين فقسم يسمونه « الخاصة » وهو الذي يفضل مصلحته الوطنية على كل شيءٍ وفسم يسمونه « العامة » وهو الذي يفضل المسائل الدينية على كل شيءٍ • ولذلك كان بعض العامة الذين هاجوا في هذا العام في مقاطعة بريطانيا الونسوية لاففال الحكومة المدارس الدينية فيها يجاوبون من يسألهم « لماذا تصنعون هذا الماستم فرنسو بين» — بلى ولكننا مسيحيون قبل كل شيء · فهنا ظهر النزاع بين التعصب الديني وعاطفة الوطن باشد مظاهره • ولو أن حكيم الكنيسة الكاثوليكية البابا لاون الثالث عشر امرهم يومئذ بالمقاومة والثورة على الحكومة بدلاً من النزامه السكوت الذي النزمه لحكمته ورزانته لثارت في مقاطعات فرنسا حرب الهلية لا تجمدها الحكومة الجمهورية الابجيش كثيف كل ذلك واهالي مقاطعة بريطانيا يعلمون أن البابا لا حول له ولا فوة الا القوة الروحية . فلو كان ذا سلطة مدنية اي لوكان عنده جيش مسلح مدرّب على القتال كما كان فبل سلخ السلطة المدنية منه بتوحيد ايطاليا واستيلاء الملك فيكتورع انوئيل على رومه لما استطاع البابا ان يكون حكيماً الى هذا الحد . ولثارت بينه و بين فرنساحرب كان يحاربها فيها بجيشين جيش داخلي وجيش خارجي كما كانت تثور الحروب بينه و بين ملوك اور با في ماضي الزمان من اجل امور كهذه او اصغر منها • ولذلك كانت مصلحة حكومات اورو با فائمة بالانفاق على مقاومته لاظهارضعفه وكف يده عن المداخلة في شودون دولهم الداخلية. وهذ امر لازم عن السلطة الدينية

وما عدا هذه المداخلة الاجنبية في شواون الام فهناك نظر آخر · وهو ان العقل البشري مطبوع على الاختلاف والتباين · تاملوا هل تجدون امتين بل عائلتين بل رجلين بل اخوين او اختين بافكار واحدة واخلاق واحدة · فالكون مطبوع على التنوع · وهذا

التنوع سبب جماله والا فانه لوكان كله على وتيرة واحدة وعلى نسق واحد لكان كله ضجرًا ومللاً وهذا ما يسميه الفلاسفة «التنوع في الوحدة » فالتنوع اذًا لا بد منه في الاشياء والاشخاص والافكار والمعنقدات و هكذا 'خلق البشر وعقولهم ومن يطلب وحديهم فانه يطلب امرًا مستحيلاً ( ولو شاء ر بك لجمل الناس امة واحدة ) وهدذا سبب تشعب المسيحية الى ارثوذكس وكاثوايك ونساطرة وموارنة وبروتستنت وافباط واحباش وهلم جرًا وهذا ايضًا سبب تشعب الاسلام الى سنة وشيعة وفرق كثيرة وهذه المذاهب كلما واسلامية ومسيحية ) انما تشعبت لاختلاف افهام الناس واختلاف مصالحهم ومنافعهم وعاداتهم واخلاقهم ورغبة كل فريق منهم في ان يعيش مستقلاً في بلده وقطع كل يد اجنبية عن المداخلة في شؤ ونه و فكيف والحالة هذه يمكن توحيدهذه المذاهب واخضاعها الى رئاسة واحدة وما هي الطويق المودية الى هذه الوحدة

ان البشر يلتمسون هذه الطريق منذ نشاءة الاديان الى الآن دون أن يجدوها واقد كانوا يرون من قبل ان هذه الطريق هي « القوة » ولذلك قام الكاثوليك على البر وتستنت وسفكوا دماءهم في مذبحة سان برتلاي كما ذكر الاستاذ ولذلك ايضاً امر لويس الرابع عشر « الملك المتمدن » بخروج البر وتستنت من بلاده اذا كانوا لا يعودون الى الكنيسة الكاثولكية فكان في ذلك اراقا مدنية انكاترا على مدنية فرنسا في ذلك الزمان الالتجاء البروتستنت الفرنسو بين اليها وكانوا كلهم من أهل الصنائع والفنون . فهل كان الملك لو يس الرابع عشر متعصبًا ليطرد البروتستنت من ملكته · كلا ولكنها السياسة —السياسة التي يكرهما الاستاذ - هي التي الجائمة الى طاب الوحدة الدينية ظناً منه أن البر وتستنت يكونون اعداءً لمملكته في الداخل وعونًا لانكاثرا عليه • ولذلك ايضًا انشيَّ ديوان التفتيش في اسبانيا لمحاربة جاحدي الاديان اومو، وليها ناويلاً لا ترضاه الكنيسة · فالوحـدة الدينية او ( السّياسية ) هي الغرض الوحيد من كل تلك الفظائع • ولا ينكر احد ان كثيرين مر . رجال الدين الجهلاء كانوا يقصدون يومئذ بذلك الاضطهاد ارواء غليل جهلهم من دماء « الكفرة » ولكن جميع الموء رخين المنصفين الذين ويعتد من بروايتهم ونقلهم مجمعون على أن غرض الكنيسة أنما كان الوحدة الدينية • فأنها كانت تنظر الى تلك المبادى، الجديدة والتشعبات الجديدة نظر رجل تكاثرت الاعداث حول بيته وخشي على مستقبله ٠ فلم يبق امامه الاطريقان: الاول أن يجاربهم ويستأ صلهم من طريقه والثائيات يخرج من البيت و يتركه لهم . وهذا الامر الاخير ليس في ظافة الانسان بل ربم\_اكان

ايضاً فوق طافة الملائكة

وما قلناه في المسيحية نقوله في الاسلام ايضاً ولكننا لا نفصاله في الاسلام كما فصلناه في المسيحية لاننا لا نريد الدخول فيه بل نكتني بالاشارة وانما نقول هنا فقط السبب الاكبر الذي سقطت من اجله دولة بني عباس بعد عزها ومجدها انما هو عجزها عن حفظ « وحدتها » بالدين وعدم مقدرتها على الالتجاء الى وحدة اخرى تحفظ بها نفسها بالرغم عن كل ما صنعه الخليفة العظيم المأمون في هذا السبيل و وبما ان الدول الكبرى لا تقوم وعلى الخصوص لا تدوم الا « بالوحدة » وكانت الوحدة الدينية امرًا مستحيلاً كما قدمنا فقد كان من الضروري سقوط دولة بني عباس و بسقوطها انتهى وا اسفاه مجدالعرب في الكرة الارضية

هكذاكانت طريقة البشر في الزمن الماضياي اخضاع الناس للوحدة الدينية«بالقوة» لبناء الماوك والروِّساء مصالح الامة وحياتها على هذه الوحدة. اما اليوم فقد ارنقت الانسانية عن هذا المطاب • وصار لها هم آخر • فانها تجققت بعد التجارب العديدة الماضية الدموية والغير الدموية ان البناء على الوحدة الدينية كالبناء على الهباء. ولذلك تركت الدين (الاسباب التي ذكرناها في الامور السابقة ) وصارت تطلب الوحدة من طريق « الوطنية » · وهذا ما قصدته فرنسا في هذا العام ونشأ بسببه الاضطراب في مقاطعاتها البريطانية عما فصلته التلغرافات في حينه • وبيان ذلك بالاختصار ان الحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي القابضين الآن على ازمة الحكومة الجمهورية الفرنسوية ( رغمًا عن الجمهور بين المعتدلين اذ لاوائك الأكثارية في مجلس النواب) قصدا في هذا العام اقفال مدارس الرهبانيات في فرنسا بموجب النظام الجديد المسنون في العام الماضي بحجة انها غير ماذونة من الحكومــة · وكان غرضهما الحقيقي المضمر ابطال جميع مدارس الرهبانيات · ذلك لان التلامذة الذين ينشئون في هذه المدارس يخرجون منها وهم كارهون للجمهورية والحرية ومستجسنون الحكومات الملوكية والدينية وفيقيمون لهذا السبب في نزاع دائم مع التلامذة الذين ينشئون في مدارس الجمهورية ٠ ومئي كبر الفريقان وصارارجال الامة كأنّا بمثابة امنين مختلفتين مثنافرتين في باطن الامة . فغرض الجمهورية من الغاء مدارس الرهبانيات توحيد هذين الفريقين اي توحيد التعليم وتربينهما على مبادئها في مدارسها الجمهورية الرسمية المعزولة عن الدين والسياسة اذ لا غرض لها الا تلقين العلم والادب صرفًا .ومن نظامات هذه المدارس انه لا يجوز فيها ذكر الدين قطعيًا لان الجمهورية تفصل كل مصالحها واداراتها عن الدين حتى

ان رئيس الجمهورية نفسه لا يجوز له ان يذكر اسم الله او العناية الالهية في خطبه واذا ذكره قامت عليه قبامة الغلاة (وكلهم مسيحيون) واتهموه بخرق حرمة الدستور الذي انما ولي لحفظه وهذا ما يسمونه «بالحيادة» احيك ان الدين لا دخل له في الدولة وانما مقامه في العائلة والكنيسة والغرض المقصود من هذا الفصل القطعي اجتناب المضار التي نقدم بسطها في الامور الخمسة السابقة واستئصال اسباب الشقاق بين ابناء الوطن لجعلهم بالوطنية امة واحدة لا غرض لهم الا مصلحة وطنهم

ولكن هذه الطريقة الجديدة التي صارت الحكومات المدنية نلجا اليها في هذا الزمان لتكوين الوحدة في امها لا تسلم من الاعتراض ايضاً وان الجمهور بين المعتدلين ينكرون على الجمهور بين الراديكاليين والاشتراكيين الضغط على الرهبانيات وتحريم التعليم عليهم لان في هذا الضغط والتحريم نقضاً لحق الانسانى الذي نقدم ذكره - ذلك الحق الذي لا يجوز نقضه - وضغطاً على حرية اهل الاولاد وحرية التعليم والاعتقاد وهم يقولون ان الحكومة المدنية اذا فعات هذا الفعل اشبهت الحكومة الدينية كل الشبه لانها ترغم فريقا من اهلها بامور لا يريدونها وتجعلهم في الامة بمثابة فئة ذليلة مفلوبة ولكل واحد من الفريقين ادلة و براهين فوية توعيد رأيه وقد طالعنا في هذين العامين كل مانشرته بهذا الموضوع الطان والديبا والغولوى والماتين والفيفارو والاورور - وهي بين جهور بة وملكية واشتراكية و وتفصيل ذلك خارج عن موضوعنا الآن فر بما عدنا اليه في فرصة ثانية

فيتضح اذًا من كل ما نقدم ان النزاع كل النزاع بين البشر الما كان في الماضي وهو في الحاضر لمسائل سياسية غرضها الاكبر «تكوين الوحدة » والخوف على الامة ومصالحها من الامور الجديدة التي يسمونها «بدعاً » — وهذا ناريخ كل دين وكل امة وما من فرق بينهن في ذلك الا من جيث طبيعة الامة نفسها لان هذه الطبيعة تنوقف عليهاالطرق التي تستعملها الامم للوصول الحذلك الغرض فالامة التي تكون عناصرها شرسة غليظة تكون فاسية الى اقصي حدود القوة والامة التي تكرن لينة المراس تكون خفيفة الوطأة حتى فاسية الى اقصي حدود القوة والامة التي تكرن لينة المراس تكون خفيفة الوطأة حتى النا استعملت الشدة والاكان الاسبانيون المسيحيون في اسبانيا والبربر والعناصر الغريبة في الاندلس والمغرب والمشرق قد اتوا من الفظائع ما ترتعد لهوله فرائص الانسانيه فنحن في مقدمة الذين لا يوقعون تبعة هذه الفظائع على جميع العرب وجميع الاسلام وجميع المسيحيين كما صنع الاستاذ ، لانه من الواجب في شرع الانصاف حصرها في الشعب

او العنصر الذي ارتكبها· ذلك لانها مسأ لة بسيكولوجية اقتصادية اي انها تابعة لمزاج الشعب واخلافه ومصالحه وقلما كان للدين فيها شائن كبير

فبناءً على هذه الاسباب التي نقدمت في الامرالاول والثاني والثالث والرابع والخامس في هذا الباب — نعيد هنا ما فالته الجامعة من انه لا مدنية حقيقية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا ائمن ولا الفة ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في الداخل الا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية ولا سلامة الدول ولا عز ولا تقدم في الخارج الا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية

## اعتراض الاستاذ على هذا الفصل

و بعد ان اثبتنا ان كل الدول لا تستطيع التساهل (اي التساهل الموصوف آنفاً الذي من ثماره التمدن المدني في اور با الآن والذي هو النساهل الحقيقي ولا تساهل سواه) الا بفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية ننتقل الى اعتراض الاستاذ على هذا الفصل (الصفحة ٤٠٠) فهو يستغرب حدوثه (اولاً) لان الملك الذي يحكم الامة كيف يمكنه التجرد من دينه (ثانياً) ان الاجسام التي يدبرها الحاكم هي نفس الاجسام التي تسكنها الارواح التي يدبرهارو وساء الدين فكيف يمكن الفصل (ثالثاً) ان الآية «اعطواما لقيصر القيصر وما لله لله »ليس معناها وجوب الفصل بين السلطة بن

فنحن نجيب اولاً عن معنى هذه الآية فنقول اننا لا ندخل في تفسير معناهالات ذلك خارج عن الموضوع ، وانما موضوعنا ان الملوك سيف اوربا والشعوب اكرهوا روء ساء الدين على الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الزمنيه بواسطة هذه الآية و بآية اخرى ايضاً وهي « مملكتي ايست من هذا العالم » اما روَّساءُ الدين المسيحي الذين كانوا يدافعون عن سلطتهم فانهم كانرا يقولون ما قاله الاستاذ من ان هذا الفصل محال وهو بدعة ، ولا يزال البابا لاون الثالث عشر الى اليوم يقول في كل منشور عام رسمي ينشره بين دول الارض ان حرمانه من السلطة المدنية يحط كرامة الدين ويضع شانه ، فالاستاذ اذًا وروء ساء الدين المسيحي على اتفاق في هذه المسالة لانه يوءول تلك الاية تاء ويلهم لها ، واما الملوك والفلاسفة الذين كانوا جنود السلطة المدنية فانهم يوءولونها تاء ويلهم ما الفصل ، وهذا رائي الفيلسوف رنان كما نقاناه في تاريخ المسيح ، ومها يكن من هذا الامر فأن حدوث هذا الفصل فعلاً واستمراره الى الآن والى الابد دليل واضح على ان قوة الحقيقة وحقيقة التاويل في جانب القائلين بالفصل

ومع ذلك فهب ان الدين المسيخي نفسه يوجب الجمع بين السلطتين وان النأويل الصخيح لتلك الآية هو تأويل الاستاذ وتأويل روء ساء الدين — فماذا تكون النتيجة ماذا تكون النتيجة اذا ظهر للشعوب ولخاصة الام ان السلطة الدينية اذا بقيت متسلطة على السلطة المدنية لم ينشأ عن ذلك الا الضعف للسلطتين معاً وانجطاط الام الخاضعة لها للاسباب التي نقدمت في الامور الخمسة والا نقوم خواص الام متى عرفوا حقيقة مصلحتهم فومة واحدة افصل السلطتين بالقوة وان ادى ذلك الى خرق الدين والاحسن اذا تأويل كل ما يمكن تأويله في الكتب تاويلاً ويقصد به موافقة الفصل الدين والا كان الدين — الذي سنة الله لخير البشر — عثرة في سبيل المدنية

ولذلك فاننا نوافق بلا بحث ولا جدال على قول كل من يقول ان في كل دين آيات تجيز فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية

هذا ما نقوله عن « اعطوا ما لقيصر لقيصر » اي اننا نعمل بالقاعدة التي وضعناها آنفًا وهي ان لا أيستخرج من تأويل الآيات الا « الفضائل » • واما اعتراضا الاستاذ الاخران فعليهما نجيب

الاعتراض الاول قوله ان الملك الحاكم لا يمكنه ان يتجرد من دينه مع وجود الفصل بين السلطتين

والاعتراض الثاني قوله ان الاجسام التي يدبرها الحاكم هي نفس الاجسام التي تسكنها الارواح التي بدبرها رجال الدين · فكيف يكن الفصل ·

فجوابنا عن الاول ان الملك لم مجالس شوروية وهذه المجالس الشوروية نتألف من عقلاء المملكة منجميع عناصرها فمقيد بمجالس شوروية وهذه المجالس الشوروية نتألف من عقلاء المملكة منجميع عناصرها فمقي خطر للملك خروج عن جادة العدل والسواء المطلق انتصارا لقوم على قوم او لمذهب على مذهب وجد رجال الشورى قياماً في وجهه كاسوار نصده عاير يده من السوء بقريق من رعيته بل اننا اخطأ نا في تسمية تلك المجالس «مجالس شوري» وهذا خطاء يقع فيه كثير ون والصحيح انها مجالس « امر » لا « شورى » فالمقصود من الشوري ان يشاور الملك رجاله وله الحق في ان يعود الى را يه وينفذه دون را يهم اذا شاء واما مجالس اور با النيابية « المبنية على التساهل الحقيقي والحق الحقيقي » فالمقصود بها سن الشرائع للجري عليها في الامة « بموافقة الملك » ، اي ان الملك لا يجوز له فالمقصود بها سن الشرائع للجري عليها في الامة « بموافقة الملك » ، اي ان الملك لا يجوز له

مناقضة تلك الشرائع المسنونة على ايدي نواب الامه بل هو اول الخاضعين لها واذاكان الملك لا يريد شريعة وضعتها تلك الحجالس فايس من حقه نقضها بل له ان يعيدها اليها لتعيد النظر فيها اولا وثانياً وثالثاً و فاذا اصرت المجالس على وضعها لم يبق له الا سبيلات اما الرضوخ لارادة نواب الامة والرضى بتلك الشريعة واما حل تلك المجالس لتعيد الامة انتخابها وفي ذلك رجوع الى ارادة الامة و فكان الامة في الحالتين المرجع الاعلى الملك وللمجالس وارادته مقيدة بارادتها لانها فوقه وهذا معنى «حكومة دستورية وملكية دستورية وملكية دستورية » وهي اليوم حكومات اور با كلها الا روسيا ولا عنب في ذلك على روسيا لانه اذا كان نصفها اورو بياً فنصفها شرقي ايضاً

فاذاكان هذا هو مقام الملك من الامة في هذا الزمان — اي انه منني في داخل امته كما جاء في المثل الافرنجي — فسيان بعد ذلك كان الملك بدين بهذا الدين او بذاك لان ارادته مقيدة بارادة الامة وفلا يستطيع ان يجر ك ساكناً ولا ان يسكن متحركا (في سياستها الداخلية) الا بقرار من نواب الامة و واذاكان له شيء من الحرية في منصبه فني سياستها الخارجية فقط ولكن هذه الحربة «الاضافية» ليست له الا لعذر مشروع وهو وجوب الكثان والحذر في السياسة الخارجية وهذا لاتوافقه مجادلات المجالس النيابية ومع ذلك فكل عمل يعمله الملك في دائرة هذه السياسة (الخارجية) سرًا اوجهرًا لا يصير نافذًا ولا يعتبر من اعمال الدولة الرسمية الا بعد عرضه على مجالسها النيابية لتوافق عليه او ترفضه و في كل هذه الاحوال بكون الملك بمثابة خادم للامة والامة هي الملك عليه او ترفضه و في كل هذه الاحوال بكون الملك بمثابة خادم للامة والامة هي الملك المقيقي النافذ الراي والكمة وهذا ايضاً من حسنات الفصل بين السلطة الدينية والسلطة الدينية العليا لايكن نقييد ارادته بارادة الامة هذا النقييد وكيف يمكن نقييد البابا مثلاً بهذه الروابط مع اعنباره نفسه خليفة الله في الارض واعنقاده ان سلطته مستمدة من الله لا من البشر ومن لم تكن سلطته من البشر فمن حقه ان يرفض مراقبة البشر مراقبة مطلقة وان رضي بمراقبة اضافية وان رضي بمراقبة اضافية وان رضي بمراقبة اضافية وان رضي بمراقبة اضافية وان واضي بمراقبة النقيد والمنه مراقبة البشر مراقبة المشر مراقبة المهاته من البشر مراقبة المهاته من البشرة مراقبة المهاته من البشرة مراقبة المهاته من البشرة مراقبة المهاته من البشرة مراقبة المهاته وان رضي بمراقبة المهاته وان مراقبة المهاته وان مراقبة المهاته من البشرة المهاته من البشرة المهاته الم

وان قيل ان هذا التمول يصدق في رؤساء الدين المسيحي ولا يصدق في روء ساء الدين الاسلامي لان سلطة هوء لاء الروء ساء غير مستمدة من الله فقط بل هي مستمدة من الشعب بالمبايعة . فجوابنا على ذلك ان المبايعة هي عبارة عن انتخاب والبابوات والبطاركة والاساففة لا يولون الرئاسة الا بالانتخاب ايضاً . وما من فرق بين الفريقين سوى ان انتخاب الخليفة في الاسلام راجع الى الشعب لا الي فريق من الخاصة في الشعب كما هو في النصرانية . بل ان النصرانية نفسها

نعول على الشعب في هذا الانتخاب كما تصنع عند انتخاب بطاركة المشرق.ونحن نجل هذه الطريقة - طريقة انتخاب الشعب - كل الاجلال لان الشعب يجب ان بكون مصدر السلطة والسلطان وان كره هذا الفول حضرة الكاتب الذي نشر في هذا العام في مجلة المشرق مقالة في هذا الموضوع · ذلك لان الانسانية الجديدة - اي الانسانية المبنية على السلطة المدنية - لا تجد دعامة غير دعامة الشعب تبنى عليها حكومتها لنقييد الحكام وانقاذ الام من بلاء الفساد والفوضي الذي كان عاماً في الحكومات المطلقة . واذا كانتُ هذه الدعامة ضعيفه من عدة وجوه وعليها جملة اعتراضات فانصار السلطة المدنية الدستورية يتجاوزون عن كل ذلك فرارًا من الوفوع في ما هو شرمنه · ولقد اظهر الفيلسوف جول سيمون في خاتمه كيتابه «الله والحريه والوطن » عبوب الانتخاب الشعبي تنديدً افي الطريقه الانتخابية في فرنسا · ولكنه قال في كتابه « الحربة السياسية » أن الامة مهنما كانت ضعيفة ذليلة فاصرة فانه متى اجتمع منها عشرات من ابنائها وصاروا بتباحثون في شواو نها ارنقى عقل مجموعهم عن عقل افرادهم ٠ اي كانت اعالهم جملةً ارقى بما يستطيع ان بعمله كل واحد منهم على انفراد · فكان ً الاستاذ سيمون يعني بذلك « انه متى اجتمع اثنان او ثلاثة باسم الحرية والعقل فالحرية والعقل بكونان في وسطهم » و بذلك اصلح الاستاذ شيئًا من قوله عن فساد الطريقة الانتخابية وعيو بها الني لا يزال الفرنسو يون يستشهدون بُافُوالهُ فَيِهَا ۚ وَلَقَدَ تَطُرُفُ الْاسْتَاذُ جُولُ سَيُونَ فِي نَقَدَ هَذَهُ الطُّرِيقَةُ وَهَذَهُ العيوب لانه كان رحمه الله من المعتدلين الى افعى حدود الاعندال ولذلك كان يخيفه ما يراه ببدومر. التطرف في العناصر المتطرفة الفرنسوية • ولوكان الآن في فيد الحياة لكان في جانب الذين بدافعون عن الرهبانيات كما صنع في حياته حيث انفرد عن حزبه الجمهوري كله رغبة في الدفاع عن « حربة الانسان » — و بذلك كسر مستقبله كسرًا بعد أن ولي رئاسة الوزراء في عهد المرشال مكماهون ووزارة المعارف المعمومية . ولولا عمله هذا لكان الآن معدودًا بين روءساء الجمهورية.

اجل ان طريقة انتخاب الشعب لحكامه بالافتراع او بالمبابعة لا تخلو من عيوب وضعف وهذه العيوب تكون كثيرة بالرغم عن وجود مجالس البلدية ومجالس الادارة ومجالس النواب ومجالس الشيوخ وي بالرغم عن وجود شكائم للشعب وللحكام تكبح جماح الفريقين وتصغي احكامهما بمصفاة العدل والنزاهة ولكن اذا كانت هذه الطريقة ضعيفة ضعفاً قد يفضي بالمملك الى الخرب اوالدمار (كما جرى لبولونيا المرحومة الني استفحلت ضعفاً قد يفضي بالمملك

فيها سلطة الشعب دون سلطة القانون فكان ذلك سببًا في فوضى الاحكام فيها بما إدى الى افتسامها وهلاكها ) — نقول اذاكانت هذه الطريقة توَّدي الى هــذا البلاء مع وجود المجالس النيابية العديدة المختلفة لمرافبة الحكام ونقييد سلطتهم بسلطة الشعب وسلطة الشعب بسلطتهم فما القول بها أذا خلت من هذه الروابط والشكائم ولم يكن بين الحاكم والمحكوم ضمانات تقيها بعضهما شرَّ بعض . هنا تخلل الموازنة بين الشعب والحاكم . وفد جاء في البيت الذي مُغتل بسببه البرامكة على ما يقال « انما العاجز من لا يستبد » فاذا كان الحاكم افوى من الشعب استبد به الحاكم استبدادًا فاما لاصلاحه كما صنع الامام عمر بن الخطاب (رضه) واما لظله والافساد فيه كاصنع الامراف الذين لا نسميهم واذاكان الشعب افوى من الحاكم استبد الشعب به كما صنع والسفاه بذلك الخليفة التقي الصالح عثمان بن عفان الذي تاريخه اوقع في النفس من تاريخ لو يس السادس عشر الذي قتله شعبه • ولا نظن احدًا بقراء ما كتبه عنه ابن الاثير في تاريخه الكامل من جراء العامة عليه وسبه في وجهه واهانته وحصره وفتله حتى الرغبة في منع الصلاة عليه فبل دفنه ولا يتفطر قلبه حزنًا واسفًا • فالحكومة اذًا في هاتين الحالتين متروكة لاستبداد المستبد سوا، كان هذا المستبد حاكمًا او محكومًا • عادلًا او ظالمًا • ومن ابن للبشر دائمًا بمستبد عادل نزيـــ ه واسع الصدر كالفاروق عمر بن الخطاب سيف الله القاطع ليحكم الامــة والشريعة بالعدل والاستبداد حكمًا ينقذهما به من الاضطراب والفوضى و يعطى كل ذي حق حقه · ان الله والطبيعة التي 'بنحت منها البشر لا يجودان دائمًا على سكان الارض المساكين بكثيرين من امثال عمر • ولوكان مثله كثيرًا في الارض لحسدتها السمام ولا شك وتمنت الملائكة الافامة فيها • ولذلك كان أكثر ما نقع ازمة الرئاسة في أيدي أناس كباقي الناس ولهم شهوات واهوا و جميع الناس · فاذا لم يكن هنالك ضوابط وروابط تضبط احكامهم وتربط اهواءهم صارت الشريعة الحرة السمحاة المنزهة عن كل فيد ورابط آلة لاستبداد الظالم بالرعية استبدادًا يبتنُّ به خيرها. ولم يكن للشعب من سلطة حقيقية على الحاكم الابخلعه. ولكن هذا الخلع يجرِّ وراءه دامًّا ما وراءه من الفتن والانقسام في الامة : وهذا كل ماجرً " البلاء في الاسلام . وعلى الخصوص اذا أضيف اليه عدم وجود نظام رسمي لانتقال الخلافة من السلف الى الخلف لتنقطع به كل فتنة كما هي الحالة في اور با اليوم. فإن البابا أوالملك او رئيس الجمهورية اذا توفي اليوم مثلاً عين خلفه بموجب الدستورفي مدة وجيزة جدًا. و يذكر القارى؛ أن انتخاب المسيو لو به رئيسًا لجمهورية فرنساً قد حدث بعد وفاة الرئيس

فايكس فور بيومين فقط مع ان الامة الفرنسوية كانت يومئذ منقسمة بمسألة دريفوس انقسامًا يعدل انقسام الامة الاسلامية حين مقتل عثمان او مقتل علي رضي الله عنهما ·

فمن كل ذلك يتضح ان القول بان سلطة الرئيس في الاسلام مستمدة من الشعب خلافاً السلطة الرئيس في النصرانية لانها مستمدة من الله قول لا يحل هده المشكلة و اذ ليست العمدة في القول بل في الفعل والفعل قد دل على ان الرئاسة العليا مثر وكة لهوى الشعب بلا رابط ير بطه ولهوى الحاكم بلا شكيمة نشكمه ولذلك كان لا بد من اضافة سلطة الى سلطة الحاكم موازنة السلطة الشعب فوضعت لهذا السبب مع سلطة الحاكم سلطة الله وصار « من يعصى الخليفة بمثابة من يعصى الله والرسول » وعلى ذلك رجعت السلطة الاسلامية الدينية الى الاستمداد من الله لكبج جماح الشعب واضعاف سلطته ولولاذلك لما قامت لها قائمه

فالسلطة الروحية المسيحية والسلطة الروحية الاسلامية انما ها في الحقيقة من مصدر واحد وطبيعة واحدة وان اختلفت الالفاظ و بدون ذلك لا نقوم في الارض حكومة دينية ولذلك لا يمكن نقييد الملك الذي يكون جامعاً بين السلطة المدنية والدينية ذلك التقييد المدني الذي فيه حفظ «حق الانسان كانسان » و «حق الامة كامة » بل ان الملك الجامع في يديه السلطة المدنية والدينية يكون دائماً فوق حقوق الانسان وفوق الامة لانه خليفة الله وواسطة بينه و بين شعبه واذا المنكر هذا الامر فائه أينكر بالقول فقط ولكن الفعل بثبنه و وذلك بخلاف الملك المدني اي الدستوري فانه اذا ظهر بالقول انسه فوق امنه فهو بالفعل دونها براحل والمنه ليس سوى واحد منها اقامته لينفذ ارادتها واما وسيفه الملك المدني فقد اقامه الله بواسطة الشعب وهي واسطة ساعة به لانفاذ ارادة الله و بناء على ذلك فهني كان الدين في الامة مفصولاً عن السلطة المدنية فليكن رئيس هذه السلطة ( اي الملك ) كما يشاء ( مسلماً او مسيحياً او بوذياً او وثنياً ) فان ذلك لا يؤثر شيئاً في احكام الدولة اذ السلطة والارادة اللامة لا له و وبخلاف ذلك مني كانت السلطة شيئاً في احكام الدولة اذ السلطة والارادة اللامة لا له و وبخلاف ذلك مني كانت السلطة

هذا هو جوابنا عن اعتراض الاستاذ الاول. ، اما جوابنا عن اعتراضه البياني فاليك خلاصته .

المدنية مقرونة بالسلطة الدينية

فال الاستاذ ان الفصل محال لان الاجسام التي يدبرها الحاكم هي نفس الاجسّام التي تسكنها الارواح التي يدبرها رجال الدين. وانه لا بد من حدوث تنازع بين السلطة ين

أذا حدث الفصل . فنحن للجواب نضع أولاً هذه المقدمة :

متى كانت السلطة الدينية مقرونة بالسلطة المدنية فايتها تطاب الفصل · لا ريب ان السلطة المدنية هي التي تطلبه لتمتع مع شعبها بالحرية المدنية للجميع · واما السلطة الدينية فهي لا تطلبه اذ في الفصل خسارتها الناوذ والسلطان · فمتى حصل الفصل فعلاً كانت السلطة الدينية ممكراً همة مغلوبة على امرها · فهي بالتالي تكون مامورة · فالسلطة المدنية تكون اذًا في الدول فوف السلطة الدينية · لان مصلحة الانسانية عموماً اهم من مصلحة جزء منها ·

ومتى كانت السلطة المدنية مقدمة في الدول على السلطة الدينية كان من السهل جدًا على هذه السلطة (الي الدينية) أن لا تنعدى حدودها لما يصيبها من الاذي بسبب هذا التعدي وهذا امر مشاكهد في البلاد العثمانية • فان الاكايروس المسيحي خاضع للحكوهـــة العثمانية اتمَّ خضوع • وهو عائش بلا نزاع مع السلطة المدنية الحاكمة • وانما يبدأ الننازع في بلاد كفرنسا متى كان الاكايروس يجنح الى المداخلة السياسية في شؤُون الدولة مقاومة لحكومتها الجمهورية مثلاً وانتصارًا لللكية. ففي هذه الحالة يكون مثل الاكايروس مَثْل ملك مخاوع يطلب أعادة سلطته . فاذا ضغطت عليه الحكومة المدنيه التعيده الى دائرة وظيفته كانت معذورة على شرط ان لا تستعمل الشدة والاهانة في هذا السبيل اذ لا فائدة منها · ولكنها في ما عدا هذه الحالة لا تنداخل في شو، ونه قطعيًا · واذا تداخلت فيها للضغط عليه لم مُجِسب حكومة عادلة · ولذلك كان « كافور » الذي اسس الوحدة الايطالية كما اسس بسارك الوحدة الالمانية يقول تسكينًا الافكار قبيل الاستيلاء على رومه ونزع ااسلطه الزمنيه من يد البابا « أن غرض أيطاليا من استيلامًا على رومـ 4 جعل الكنيسة حرة في وسط دولة حرة » فكانَّ السلطة المدنيه والسلطه الدينية تكونان بعـد افتراقهما بمثابة اختين تحترم كل واحدة منهما حقوق الاخرى احتراماً مطلقاً • ومتى كانت الاختين مخلصتين نزيهتين لم يقم بينهما نزاع قط وافتصرت كل واحدة منهما على التحرك بحرية ضمن دائرتها · وهذا مشاكه في جمهورية الولايات التحدة حيث الارض جديدة بكر والشعب جديد نشيط والحرية لم تشخ بعدوالمصالح والاحزاب قليلة الاشتباك والاختلاف ولذلك لا تسمع بنزاع بين الكنيسة والدولة

اما القول بان الاجسام التي يدبرها الحكام هي نفس الاجسام التي تسكنها الارواح التي يدبرها الحكام هي نفس الاجسام التي يدبرها الحكومة التي يدبرها رجال الدين · ولذلك يصعب الفصل · فنرده بالرجوع الى تعريف الحكومة

الذي ذكرناه في الصنحة ١٥١ ـ فان الحكومة لم تنشاء لتدبير جسم ولا روح ٠ بل ان وظيفتها سلبية لا ايجابية · فهي عليها فقط «حماية حرية الشخص » هذا هو غرض الحكومة الأصلى وكل غرض ينافض هذا الغرض لا معتد من به ومن المشهور لدى الفلاسفة وعلماء العمران أن احسن شيء تخِدم به الحكومة رعيتها ان تقلل ما استطاعت من المداخلة في شؤُّو نهم . فهي لم 'تنشا 'التكون تاجرًا ولا صانعًاولاً مدبرًا ولامعلمًا للحقوق والوجبات وانما وظيفتها الاولى «حماية حرية الشخص » كما ذكرنا · وحرية الشخص هذه لاحد لها كما جاء في البند الرابع من بنود « حقوق الانسان » الاحرية الشخص الثاني · اي ان كل انسان حرٌّ في ان يصنع ما يشاء و يقول ما يشاء و يعتقد ما يشاء تحت قبة السماء على شرط ان تكون حريته هذه لا تضر حرية انسان غيره ٠ فالحكومات تجمع الجند لحفظ هذه الحرية وصد اعدامًا في الخارج. وتجبي الضرائب لتنفقها عليهم وعلى رجالهـ القائمين بذلك الحفظ • وتفتح المدارس المجانيه الالزاميه ليحسن ابناو، ها استعمال تلك الحرية فلا يكونوا بلاءً بعضهم على بعض و بالتالي عليها · وتقيم القضاة والمحاكم ليحكموا في من اساء استعال حريته ومن لم يسيء استعالها •واذا خطر لها بعد ذلك مكافا و المجتهدين وتنشيط الصناعة والزراعة والتجارة فذلك داخل في دائرة أعالها لان غني شعبها وثروته بما يرقيه ويعلمه أن يكون أحسن استعمالاً لحريته وأكمن ليس ذلك من وأجبأتها الضرور يه الاساسيه التي اقيمت هي لها · بل واجبها الاساسي «حفط حرية الشخص »لا غير · والشخص متى كان حرًا لا يقيد حرية شي لا في داخل البلاد ولا في خارجها ولا يعدو عليه احد ولا يعدو على احد تكون قواه في اشدهاويستطيع ان يفيد نفسه وعيلته ووطنه في العلم والصناعة والزراعة والتجارة وادب الاجثاع اضعاف الفائدة التي يقوم بها شخص نقيده حكومته بمداخلتها كل يوم في شوءونه وذلك بنظامات وقوانين تضعما له وهي تحسبها مفيدة · جاهلة انه ما من نفع حقيق غير « حفظ الحرية الشخصية » الذي يحفظ حقوق جميع بني الانسان و يطلق قواهم ويزيدها

وعلى ذلك فالسلطة الدينية تخرق حرمة كل دستور وكل نظام وتنقض شروط الانفصال الني تكون فدعقدتها مع السلطة المدنية اذا خطر لها يوماً ان تدعي لدى هذه السلطة ان هذه الحربة او تلك او اي شيء كان مما يجيزه دستور السلطة المدنية يضر بالسلطة الدينية او يخالف مبادئها و ذلك لان السلطة الدينية لا تقصد بهذه الدعوى الا العدوان على غيرها والاستعلاء على السلطة المدنية و فينئذ تقول لها السلطة المدنية : هذا مر لا يعنيك

وليس لك مداخلة فيه لاننا لم ننفصل الا لاكون انا مطلقة التصرف في الشرائع التي اضعها وانت مطلقة التصرف في الشرائع التي تضعينها · فشكواك هذه اعتداء على حقو قي · — فاذا كان الاستاذ يسمي هذا ننازعاً على السلطة او تنازعاً على الارواح والاجسام فان فضيلته بكون ممن لا بريدون هذا الفصل ارادة فطعية بل هو يريده قولاً ولكنه يبقي الانصال بين السلطة بن فعلاً · اما نحن فنرى ان هذا الانفصال الصريح اهون من هذا الانفصال في القول دون الفعل · لاننا لا نسمي الانفصال انفصالاً الا متي كان للسلطة المدنية في القول دون الفعل · لاننا لا نسمي الانفصال انفصالاً الا متي كان للسلطة المدنية ما دام «الدستور» فوق الحكومة والملك · ولا تعادل منزلته منزلة غيرارادة الامة التي خرج منها ·

ومع كل هذا فالحق اولى ان ُيقال اننا لم نفهم حق الفهم مراد الاستاذ من قوله عن تنازع السلطمة المدنية والسلطة الدينية الاجساد والارواح . وقد قلبنا هذا القول من عدة وجوه لنفهم معناه • ثم وففنا عند هذا : ان كل انسان في الامة لا يستغني عن رجال الدين ولذلك تثنازع السلطة المدنيه جسده والسلطة الدينية نفسه • فاذا كان هذا مراد الاستاذ فقد فصل بينه و بيننا واد ِ ثان عميق جدًا ايضًا . ذلك أننا نعنقد أن خاصة الامة يَكنها الاستغناءُ عن رجال الدين بكل سهولة • لانها فادرة على ان تعبداللهمباشرة وليست في حاجة الى واسطة بينها و بينه · فالرجل المهذب العقل الذكي القلب كلما أشرق الصباح ورائى بهاء النور · كلما امسى المساء وشاهد جمال السماء في الظلام · كلماراً ى نباتاً ينمو وعصفورًا بغرد وندى بترفرق على اوراق الشجر تحت اشعة الشمس — كلما رأى ذلك يشكر الله تعالى على آلائه ونعمه وهذا الشكر من احسن انواع العبادة • واسنا نقول انــه لا عبادة سوى هذه العبادة فان للعبادة مع الجماعة في الكنائس والجوامع أي الصلاة فيها معهم من الجمال والعظمة اذا كانت مستوفاة شروط الرزانة والوفار والادب ما تتحرك له كل نفس نعرف الخالق معرفة حقيقية • ولكنا نقول ان خاصة الامة اي المهذبة نفوسهم وعقولهم في غني عن الذهاب الى الجامع او الكنيسة لاستشارة الكاهن او الشيخ او الصلاة وراءها . لان مشيرهم هو العقل المدرّب والقلب الطبيعي البسيط . وفد قال المعري انــه خير المشير ين. وكنيستهم وجامعهم هما هذه الطبيعة العظيمة الواسعه التي خلقهـــا الله أكبر واعظمُ من كل الجوامع والكنائس • وما دام خاصة الامة في غني عن اناس بدبرون ارواحهم لانهم فادرون على تدبير ارواحهم بانفسهم فقد بطل نصف حجة الاستاذ ولم تبق

له الا ارواح عامة الشعب المحتاجة الى ارشاد وتدريب ولوشئنا ابطال هذا النصف الثاني من حجة الاستاذ لابطلناه ابضًا بقوانا ان المبادىء الاشتراكية صارت وا اسفاه اشد تسلطًا على زمام العامة في هذا الزمان من المبادىء الدينيه وسبب ذلك ان المبادىء الدينية تعد الناس بسعادة تعد الناس بالسعادة والهناء في الآخرة واما المبادىء الاشتراكية فانها تعد الناس بسعادة في هذه الدنيا والانسان مطبوع على حب العاجل دائمًا ونهي تزين له ان اموال الاغنياء انما هي ودائع للفقراء عندهم وانه سياتي يوم يتساوى فيه الغني والفقير اذ يشارك اصحاب الاعال العملة في ارباح اعالهم ومر هنا نشائت الاعتصابات المتتابعة المحاب الاعال العملة وأو برباح اعالهم ومن هنا نشائت الاعتصابات المتتابعة والملوك في اور با يخافون على مستقبل الموالهم ومستقبل عروشهم من هذه المبادىء والملوك في اور با يخافون على مستقبل الموالهم ومستقبل عروشهم من هذه المبادىء الجديدة واشد الملوك خوف منها الامبراطور غيليوم الذي لا يأوا جهدًا في عار بنها وهو يعتمد في معار بنها على الدين ورجاله ولذلك لا يفتا في ينادي في خطبهان الشعب الذي لا يتكل على الله ولا يعتمد على الدين شعب لا مستقبل له .

فهن ذلك يتضح امران: الاول ان العلم قد سلب رجال الدين نفوس الخاصه والمبادية الاشتراكيه سلبتهم او ستسلبهم من سوء تدبيرهم وشراهة اصحاب الاعال نفوس العامة و ومتى افلتت نفوس الخاصة والعامة من السلطه الدينيه فاي تنازع يبقي هناك بين السلطةين على الاجساد والارواح والثاني ان الملوك والروء ساء في اور با عادوا لاستعال الدين في اغراضهم لا تدبيرًا لارواح رعيتهم بل محار بة للبادىء الاشتراكية والجمهوريه التي يخشون على عروشهم منها واذا كان الآن الدين موضع في قصور الملوك في اور با اولئك الماوك الذين يفقد شيئًا كثيرًا من كرامته ووظيفته اذا أنجند آلة لانفاذ الاغراض ولم يطلب لذاته ولفضائله السامية

وانما استطردنا في هذا الفصل الى هذا الموضوع لعلاقته به من عدة وجوه ومنهاظن بعض الشرقيين ان اور با تبني سياستها في هذا الزمان على الدين وهم يستشهدون على ذلك بالمرسلين الذين ترسلهم الى الشرق والحال ان اور با تتخذ الدين آلة كما ذكرنافهي تبني الدين على السياسة لا السياسة على الدين ولو مثل الآن المرسلون الى الشرق لكانوا انسانًا على راسه قبعة راهب وفي يمينه كتاب مقدس وفي شماله سيف وراية وعلى ظهره بضائع لندن و باريز ورومه و برلين

ومع ذلك فيجب على الشرق أن لا يكون جاحدًا للجميل . يجب على الشرق أن لا ينسي أن هو، لاءُ المرسلين اذا كانوا فد اساءُوا اليه من وجه فقد نفعوه من وجه . وما رجوع الحياة اليه وعودته الى المدنية الا بواسطه هؤلاء المرسلين . وهذه سور با وحدها دليل واضج على صحة هذا القول فان عهدها بالنهضة الحديثة عهد دخول الموسلين الاميركان والمرسلين اليموعيين اليها • فلا يجعلن الشرفيون لاحد سبيلاً أن يقول بانهم جعدوا الجميل . بل عليهم ان بعارفوا من جهة بهذا الجميل الذي كان اساس نهضتهم و يقولوا من جهة اخرى ان مصلحتنا لا توافق مصلحة فومكم ولذلك فاذا جمع العلموالادب بيننا و بينكم فان السياسة نفصلنا عنكم

القول اطلاقًا عامًا • وأنما نو بد هنا بالدين الدين المقرون بالحكومات والنازل في فصور الملوك والما الدين النازل في أكواخ المساكين ومنازل الطبقات المتألمة والمتوسطة فهوالدين الذي تنحني امامه كل الرواوس • هذا الدين هو دين الانسانيه • وهو دين الانسانيه اياً كان نوعه لان كل دين بعزي الانسان عن سمائبه في هذه الارض ويسهل مصاعب هذه لحياة و يحث الانسان على الفضيلة وبعله التجاوز عن الاساءة وصنع الخير حتى مع الاعداء هو دين الانسانيه سواء كان اسلاميًا او مسيحيًا او بوذبًا • فهذا الدبن هُو حاجة من حاجات « القلب » البشري · وهو يدوم في الارض ما دام الانسان انسانًا اللهم َّ اذا لم يترك رجال الدين بسوء ندبيرهم وسوء ادار تهم المبادىء الاشتراكية نقوى عليه. ولذلك كان فيكتور هيكو بقول في حملانه على رجال الدين: « نحن مع الدين على رجاله » فيا لها من كلمة تدل وحدها على منشاء الاضطراب والاختلال في المجتمع البشري . يا لها من كلمة تدل على ان الدين متى، خرج عن وظيفته القلبية النزيهة وفضائله الاساسية صار آلة في أبدي الروء ساء واصبح واسطة لاضعاف الشعوب واسقاطها بدلاً من نقو يتها وانهاضها • ولذلك فاننا نشك في ان اور با نقوى على مقاومة النيار الاشتراكي بدبرت يستعمله رو ساوه آلة بين ايديهم ورعية ترى ضعف هو؛ لاء الروءساء وسوء تدبيرهم ونقديمهم مصالحهم ومصالح الملوك والاغنياء واصحاب الاعال على كل مصلحة عامة فيشكُّون فيهم وفيه

فالدين اذًا اذا ُسمع له الآن صوت في اور با خارجًا من فصور الملوك والحكام فهذه منزلته منهم . وفد ذكرناً هذا جواباً مقدماً على ما نظن الاستاذ يعترض به من ان ماوك اور با لا يزالون بنزلون الساطة الدينية عندهم في اسمى منزلة.

وان فيل ان هذا الذي حدث و يحدث في النصرانية لا يحدث في الاسلام وانه يمكن ادخال الدين في الاسلام في كل شيء واستعاله لكل شيء دون ان ميصاب بتلك المصائب · فجوابنا على هذا القول انهُ تحكم محض · ولقد قال الفيلسوف تولستوي في رواية لجريدة الطان في هذا الشهر ان الشعب الاسرائيلي لم يضره شيء مثل اعتقاده ان الدين الاسرائيلي فوق كل دين وان اسرائيل هو شعب الله الخاص الذي مخلقت جميع الشعوب لتخضع له وتدين بدينه • ذلك أن هذا الاعتقاد يجعله يرى الكمال في نفسه والنقص في غيره • ومتى كان هذا اعنقاد الانسان فانه يحتقر كل شيء الهيره ويقيم بينه و بير باقي أجزاء الانسانية اسوارًا عالية · وما دام المعتقدبهذا الاعنقاد فويًا منيعًا عريض الجاه والسلطان فضرره من هذا الاعنقاد يكون خفيفاً من بعض الوجوه اللهم اذا لم يدفعه هذا الاعتقاد للاستسلام الى نفسه والاستنامة الى اسواره كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمة ٤٠ وهذا الاعنقاد قوته وسلطانه لسبب من الاسباب و بقي هذا الاعنقاد له فانه يكون له سمًا ناقعًا 'يقعده عن كل تقدم وكل ارتقاء . ونحن نعرف كثيرين من عقلاء اخواننا المسلين والمسيحيين الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم حق المعرفة وايس لهم مصلحة تدفعهم للصانعة والتمليق لا همَّ لهم الا محاربة هذه الجراثيم التي 'تضعف في الام كل ميل الى التقدم . ومن هوء لاءُ العقلاءُ الفضلاءُ الذين يجق اللامة المصرية أن تفتخر بهم آكثر من سواهم حضرة العالم العامل والجرىء المقدام قاسم بك امين صاحب كتابي تحرير المرأة والمراء الجديدة القائل مل مم في فصل في كتابه هذا منشور في هذا الكتاب في آخر هذا الباب « ان الكمال البشري امام الانسانية لا وراءها » — فالانسانية اذًا كالهامن جنس واحدوفصيلة واحدة وهي متشابهة في الفضائل والرذائل كما أن الدين من مصدر واحد وهو الله ومذاهبه المختلفة في الارض متشابهة في طرفها واساليبها · وكلما فيها امور للخاصة وامور للعامة و-اخص في الواحد منها يشبه ما خص في الاخرى وهكذا ما عمَّ والقول بان احدها منزه عن ان 'بصاب بما يصاب به الآخر اذا تشابهت احوالها وبيئاتهمافول يبسم له الفيلسوف معما نادى به رجال الدين لان الفيلسوف ينظر الى اثار الاديان وتار يخها ويحكم عليها من هذا التاريخ وتلك الاثار.

 من تنازع السلطة بن على الاج الم والارواح ما دامت الرئاسة للسلطة المدنية «ضمن دائرة الدستور» على السلطة الدينية وان الدين اذا اصرً على التداخل في شوفون السلطة المدنية ورام مدبير الارواح كما يشافح مساعدة لهذه السلطة كان بمثابة آلة تستخدم لمنفعة سواه والآلات ابًا كان نوعها ببقى فيها اثر الضعة لانها تكون دائًا خادمة لا مخدومة

هذا ما تدافع به الجامعة عن رأيها الاول وفيه الكفاية · بقي عليها القسم الثاني من جوابها وهو الرد على كلام الاستاذ

## ﴿ الرد ﴾

ورغبة في استيفاء الكلام ( مع الاخلصار ) ننظر في ردّ الاستاذ شذرة شذرة من اول شذرة منها

فوله في الجواب الاجمالي (الصفحة ١٢٧) — قال الاستاذ في هذا الجواب ان القرآن فصل ببن السلطة بن ايضاً وذلك بقوله « من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فنقول ان ذلك بقنضي نظرًا ، فانه اذا كان المراد به ان يكون للكافرحتى جاحد الدين في الامة اي الزنديق من الحقوق ما للوئمن الصحيح العقيدة تماماً بلا زيادة ولا نقصان حتى رئاسة الامة نفسها فهذا الفصل صحيح ، والا فلا ، لان الغرض من الفصل المساواة المطلقة بين جميع العناصر كما فدمنا ، وفد ذكرنا في ما مر ال العقلاء يوافقون على كل ناو بل أيراد به الفصل

قوله عن نفي القتال من اجل الاعتقاد (الصفحة ١٢٨) — قال الاسناذ في هذا الفصل ان المسلمين لم بنقا نلوا من اجل الاعتقاد وان الثورات والفتن في زمن الخلفاء عثمان وعلى ومعاوية ومقتل الحسن والحسين رضي الله عنهما وما سبقه ونبعه من الفأن وحروب القرامطة وغيرهم لم يكن سببها كلها الا « الآراء السياسية في طريقة حكم الامة » فنحن نسخسن قول الاستاذ هذا كل الاستحسان ، وهو را بنا ابضاً ، ولكنا لا نرى هذا الرائي في امة دون امة بل نطلقه على جميع الامم ، وعلى ذلك فجميع ما حدث في العالم المسيحي باسم الدين من القتل والتمثيل كديوان النفتيش ومذبحة سان برتماي وغيرها بكون مصدره باسم الدين من القتل والتمثيل كديوان النفتيش ومذبحة سان برتماي وغيرها بكون مصدره السياسة ايضاً والاختلاف على طريقة حكم الامة ، وقد بينا في الصفحة ١٥ ان الغرض الوحيد من ذلك انما كان الوحدة الدينية والقومية ، والانصاف يقتضي ان ميمكم على حميع الناس حكماً واحد ا ،

قوله عن العناصرالغريبة (الفرس والانراك والمغاربة) (الصفحة ١٢٨) ـ وهنانصل الى

مسائلة من اهم المسائل وهذا بيانها

قال الاستاذ ان اسباب الفتن التي قامت في خلافة بني عباس استيلا الجهلة» على حكومتهم وهو الإعراج هذا القول الجهلة» كانوا آكبر بلاء على المسلمين في هممهم وعقولهم المحمود وده الرابع هذا القول الحطير « لم ار كالاسلام دينا حفظ اصله وخلط فيه اهله الاهم فهموه فاقاموه ولا هم رحموه فتركوه اسواسية من الناس اتصاوا به ووصلوا نسبهم بسببه والوا نحن اهله وعثيرته وحماته وعصبته وهم ليسوا منه في شيء الاكما يكون الجهل من العلم والطيش من الحلم وافن الراي من صحة الحكم اظن ( خليفة ) ان الجيش العربي فد يكون عوناً لخليفة علوي لان العلو بين كانوا الصق ببيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاراد ان يتخذ له جيشاً اجنبياً من الترك والديلم وغيرهم من الام التي ظن انه يستعبدها بسلطانه ويصطنعها باحسنانه هنالك استعجم الاسلام وانقلب عجمياً المر التي ظن انه يستعبدها بسلطانه في الدين ما ليس منه خدمة لماوكهم الى ان قال) هذه السياسة سياسة النظم وادخلوا في الدين ما ليس منه خدمة لماوكهم الى ان قال) هذه السياسة سياسة الظم وادخلوا الاثرة هي التي روجت ما ادخل على الدين مما لا يعرفه وسلبت من المسلم الهركان الماركان عن ما الماركان الهارة والصوم والحج وقائيل من الاقوال التي حرفت عن معانيها »

نقول فخن نقف عندهذا القول الخطير متاملين ، وقبل كل امر نفترف لفضيلة الاستاذ بالجرائة في هذا القول ، وكما انه كان جريئاً فيه فان جرائته هذه تعلمنا الجرائة ابضاً ، فنقول اننا نعتقد ان الاستاذ مصب في شيء عا تقدم وغير مصب في شيء آخر ، فان جراثيم الفتن والانحلال كانت في تاريخ المسلمين قبل اتصالهم بالترك والفرس ، فليس الترك والفرس بالسبب الحقيقي ، الاترى ان الخليفة الذي ذكره الاستاذ استجار بجيش تركي لكي يتقي شر الفتن التي كانت تحت الرماد والتي قبل ذلك كانت قد خر بت البلاد ، ونحن نعتقد بلا مداجاة ولا مصانعة انه ما انقذ الاسلام وحفظه الى اليوم الا الترك والفرس (۱) وحسب الفرس فضلاً على التمدن انهم كانوا من اعظم العناصر الانسانية اشتغالاً

<sup>(</sup>١) انظر مقالة للجامعة في هذا الموضوع في الصفحة ٧٩ من السنة الاولى

بالعلم والفلسفة وابتداءًا فيهما وافومهم في السياسة وحسن التدبير حتى ان عدد من نبغ فيهم باللغة العربية من فطاحل العلماء بساوي عدد علماء العرب ولكن يظهر ان الاستاذ يرد وفي هذا الموضوع صدى ما كان يقال في اطراف السلطنة العباسية يوم استفحال امررجال الفرس فيها علماً وادباً وسياسة وفان بعضهم كان يقول «ان الدين قد خرج من اهله» وفولهم هذا انما كان للرغبة في مقاومة رجال الفرس الذين اتخذهم الرشيد والمامون عوزاً لهما على تدبير السلطنة ونشر العلم والفلسفة فيها كالبرام حية وغيره وربما كان لذلك دخل في نكبة البرامكة وفتلهم بلا محاكمة ولا انذار مع ان التمدن العباسي كان يومئذ في اوجه وضوصاً وان رجال الفرس الذين كانوا في ذلك الزمان اشتهروا بسعة الصدر والتوسع في التاء وبل وانامة كل امر في بعض الاحيان لدى امر السلطة المدنية

ولكن مهماً بقال في امر الفرس فانه لم بكن لهم التأثير العظيم الذي كان لوصفائهم الانراك على حياة الاسلام ومستقبلة • فان الفرس لم بنفعوا الاسلام الحاضر الا من جهة العلم • واما الانراك فقد حفظوا حياته بقوة السيف • وقد جاء في امثال الافرنج « ار بدان احيى قبل ان أخلًد» ففضل الدولة التركية على الاسلام فضل لا بنكره احد • وامل الاستاذ لا يضيف الى اهانات المجلة التي تدافع عنه اهانة جديدة للجامعة بظنه انها تقول هذا القول نزلةًا فاننا قد ذكرنا في مقدمة الرد الاول اننا نكتب دائمًا كاننا نكتب لارض قفراء لا ناس فيها • وهذا الاعتقاد الذي ذكرناه هنا قد نشرناه في الجزء العاشر من السنة الاولى الصفحة • ١٨ في المقالة التي اشرنااليها في الحاشية وقد جاء في خاتمها ما نصه « ان دولة الطيننا آل عثمان ورثت الميراث العربي بانتخاب طبيعي فكفت بقوتها ذلك الميراث ماكان يحدق به من المصائب والاخطار » وابضاً « ان ميراث العرب لولا الدولة العثمانية مذا المقام بل ربما لم يثبت بعد اصحابه بضعة اعوام »

وهنا لا نجهل اعتراضاً للاستاذ و فانه يقول بلا شك « ما هذا القول البارد و اتفضلون الترك على العرب و كيف جاز فيام الترك و بقاوه هم ولم يجز فيام العرب و بقاوه هم » فالجواب اننا لا نفضل تركاعلى عرب ولا عرباً على ترك و لذ لكل قوم فضائل ونقائص لان الانسانية من طين واحده ومن ذا الذي بنسي فضائل العرب في الكرة الارضية ؟ من بنسي ذلك النور الذي انتشر في الارض بسرعة البرق فاضاء الافاق كلها ؟ ولكنا نرى من الانصاف ان معطى كل ذي حق حقه ولذلك نقول ان ذلك النور خبا بحكم الضرورة لانه كان بطلب « الوحدة الدينية » والعمل بحرف الكتب و بروحها معاً والوحدة الدينية محال كا

بينا ( الصفحة ١٥٥ ) · واما الدول التي قامت و بقيت فانها لم ثهتم بحرف الكتب ولاكانت وظيفتها الاولى طلب الوحدة الدينية

وانما فصل بين الاستاذ و بيننا في هذه المسالة وادر ثالث عميق جدًا أيضًا للوجهة التي اخنارها الاستاذفي هذه المسألة وفان المجلة التي تصدر من مال الاستاذ و تنشر بحمايته واحيانًا بقله وتدافع عنه مكافأة له على شيء من فضله عليها ليس لها هم منحين سمت جريدة اللواء رصيفنا صاحبها « دخيلاً » ومن حين المناظرات العنيفة التي قامت بينهما — الاالمناداة بان المسلم « لا وطن له » وانما وطنه الاسلام · بل نسينا هما آخر لهـا وهو النداء ايضاً بان جريدة اللواء لا تمثل المسلمين قطعياً • ولا بدع فان هذين القولين مرتبطان بعضهما ببعض • ويؤخذ من الاول منهما ان الاسلام دين عام مفتوح لكل امـة وكل شعب وكل عنصر حتى الوثنيين انفسهم . و بمجرد دخول الانسان فيه يصير واحدًا من ابنائه له من الحقوق ما لهم وعليه من الواجبات ما عليهم بقطع النظر عن وطنه وعصبيته وجنسه وفاذا كان هذا هكذا فما معنى حملة الاستاذ على العناصر الغريبة التي دخلت في الاسلام وفوله ان الاتراك والفرس والمغاربة في المشرق والمغرب هم السبب في ضعف الاسلام لا غير . ولماذا نلوم هذه العناصر ولا نلوم العناصر الاولى التي لم مجسر حفظ نفسها منها · وما معني « الجامعة الاسلامية» اذا كانت الشعوب الغريبة تبقى محسو بة غريبة فاصرة عن فهم الاسلام والعمل به ولو مرَّ على اعنناقها الاسلام مئات سنين ، نعم نحن قد وقفنا على قول للفياسوف رنان فيه طرف ثما ذكره الاستاذ • فانه قال عند كلامه على أضطهاد العلم والفلسفة في الاسلام في المشرق والمغرب ان الدين الاسلامي كان في ايدي البربر والعناصر الغريبة بمثابة فواعد شديدة ضيقة لانهم كانوا يجملونه كذلك ولكنا نقول الاستاذ باحترام انه عليه ان يجذر من هذا القول لانه يهدم « الجامعة الاسلامية » فاذا كان الاستاذ من دعاة هذه الجامعة وجب ان يرجع في كل ما قاله منه . واذا لم يكن من دعاة هذه الجامعة ( التي لا وطن لها في راي ذلك الرصيف لانه يجب عليها ان تفضل المشارك اذا كان في الصين والهند وهي لا تعرف له وجهاً ولا تاريخًا على المخالف ولوكان ساكنًا واياها في بقعة واحدة منذ قرون كشيرة ولهما مصلحة واحدة ونظهام واحد وناريخ واحد و ربما كانا من جنس واحد ايضًا ) بل كان فضياته بعنقد مع فضلاء الانسانية في هـذا الزمان ان هذا الاخاء الديني الذي يشمل شعو باكشيرة تزداد فضيلته اشراقا وبهاء ادا شمل وعم جميع البشر وصار « اخاء بشر بًا عامًا » لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي واسرائبلي ـ فلا خوف حينتُذ على تلك الجامعة ولامنها للن هذا الاعتبار يجعل الرابطة الاولى بين الام الحق والتهذيب والعقل والمصلحة الاجتماعية المدنية والاخاء البشري ولايكون حينئذ النقدم في الامم وفي جامعتها الاالامة الممتازة بهذه الفضائل عن غيرها والايكون لباقي الامم حق العتب والاحتجاج باسم الدين الذي يخولهن المساواة المطلقة بتلك الامة وتكون حينئذ فيمة كل شعب ما يحسنه كما فال انشاعر لا الامتياز الوراثي الذي انما جاءت النصرانية والاسلام لالغائه من بين البشر .

فالرغبة في حصر حق تفسير الدين وتاويله وحق الرئاسة في العرب دون سواهم وجعل القي الامم المؤمنة ايمانهم في منزلة دونهم امر لا ينطبق على حاجات العصر ومقتضياته وقد بينة في موضع آخر ان الوحدة الدينية محال كما قدمنا ولذلك يطلب كل شعب من البشر فهم دينه بعقله واتباع عادات واخلاق آبائه واجداده والمعيشة مستقلاً ببلده فلا يتداخل احد في شوؤونه وقد برهنا في ماتقدم ايضاً ان هذا الذي حدث في الاسلام وكان سبباً في تشعب الدول بعضها تلوبعض قد حدث في النصرانية ايضاً ونها اليونان والموارنة مثلاً الذين هم ارومة المسيخية الاولى واين مقامهم اليوم من المسجية والموارنة تابعوث للسلطة البابوية الغريبة وهذه السلطة تحرم اليونان لاعتبارها انهم شذوا عنها وهم يحرمونها المابوية العليا التي تدعي في رومه الرئاسة على كل السلطات المسيحية ثقراء هاا باللغة اللاتينية وكل هذه امور اذا كان انصار الاحزاب يسمونها « بدعاً » فان الفلاسفة يسمونها اموراً طبيعية لا بد منها لانها تابعة لطبيعة الزمان والمكان والسكان ومن يجاربها فكا نه عارب الطبيعة نفسها

واناكانت الوحدة الدينية محالاً كما تقدم و تغير شروط الادبان وحالاتها بتغير الزمان والمكان امر الازما فالرجوع الى الاصل امر محال وخصوصاً في زمن كهذا الزمن فان الدول الآن منظمة تنظياً عسكريا واجتاعياً يجول دون هذا الرجوع ، فهي اولا لا تصبر على دعوة اساسها الدين بل تعاكسها ما استطاعت لمعرفتها انه في زمن كهذا الزمن لا يخرج من الدعوات الدينية الامم والانسانية شيء مفيد ، وما عدا هذا فالدولة الحاكمة في بدها الجند المدرب الكثيف كانه قطع الغام والاسلحة الجهنمية المتقنة ووسائل النقل بسرعة وطرق المخابرات البرفية والسكك الحديدية والبواخر البحريه ، وكل هذه من اقوى الطرق الفعالة الكافلة بابقاء القوة في جانبها مهما طراء عليها ، ولقد حاول

الوهابيون في بلادالعرب ذلك الرجوع منذمدة فكفي لتسكينهم ان هبط اليهم من مصر محمد على باشا جد الاسرة بالحديوية بجنده واخمد ثورتهم وفحن لا نبحث هنا في تجامل المجلة التي تدافع عن الاستاذ على هذا الامبر العظيم يوم تذكار مرور مائة سنة على دخوله القطر المصري وقولها عنه في مقالات طويلة ان اخماده ثورة الوهابيين كان ضربة قاضية على الاسلام فان هذا القول لايقدم ولا يؤخر شيئًا وائما نقول ان ذلك الامبر العظيم والقائد الكبير الذي كان نابغة الشرق في زمنه قد رأى بعقله الكبير الراجي وخبرته الواسعة لامور المحصر الجديد وحاجاته الجديدة ان تلك الدعوة التي كان يدعو اليها الوهابيون انما هي بمثابة الله على الارض مرة لايصنعه عينه مرة اخرى بل ان الاشياء في الطبيعة والاجتماع انما تعود الى امثال ما كانت عليه لا الى عين ما كانت عليه كما قال الغزالي وابن رشد رحمهما الله وهل أمثال ما كانت عليه لا الى عين ما كانت عليه كما قال الغزالي وابن رشد رحمهما الله وهل أمثال ما كان عمل من يعلم ان تلك الدعوة الجديدة لا فائدة منها لاحد سوى اعداء في المدولة واذا كان من وراءها فائدة فهي فائدة جزئية لجزء واحد فقط من الاسلام وهو سكان بلادا العرب الذين يستقلون ببلادهم وهذا الم يقعوا بعد ذلك في حبائل الدول الاور بية التي لها الملاك على شواطئ البلاد العربية

وهذا نلتفت الى ورائنا فارى انذا قد خرجنا عن الموضوع · فنعود اليه انذكر الوجهة التي المخذه الاستاذ في هذه المسألة الدقيقة وعليها مدار الكلام · فان الاستاذ يجعل السبب في ضعف العرب والاسلام سوء فهم العناصر الغريبة الدين الاسلامي · اي انه يرى ان سوء فهم الدين هو سبب التأخر وان « الرجوع الى الاصل» شرط كل اصلاح · فنجها أو الشرقيين يتلقون باسف هذا القول من الاستاذ لانه دليل على ان الاستاذ لم يقف بعد على الداء الحقيقي والدواء الحقيقي او انه لا يريد انه 'يظهر انه وقف عليه اذلا جراء في بناء « جامعة ولا بد ان يكون الاستاذ قد فال هذا القول لاحد امرين · فاما للرغبة في بناء « جامعة اسلامية » على قواعد عربية بواسطة الدين ووضع كل امله في هذه الجامعة واما للرغبة في المخاذه ذريعة للوم الترك والفرس على فهمهم دينهم بعقولهم ومجازاة الزمان والمكان فيه الملا يضر الوقوف باعهم · فان كانت الجامعة الاسلامية هي المقصودة بقول الاستاذ فقه منه يضي فضيلته على قومه ومواطنيهم المخالفين بالبقاء معاً في دائرة يدورون فيها كما هم الى ما قضى فضيلته على قومه ومواطنيهم المخالفين بالبقاء معاً في دائرة يدورون فيها كما هم الى ما الله بالرخروج منها · لان الجامعة الاسلامية هي الوحدة الدينية التي ذكرنا استحالتها في ما

نقدم واذا كان الان لبعض اخواننا المسلمين امل في هذه الجامعة فما ذلك الا لان المصائب تجمع ولكن متى ذهبت المصائب اذا كان ذهابها في الامكان وصارت كل امة اسلامية مستقلة فان هذه الامم المختلفة المشارب والاجناس والمذاهب واللغات تعود الى الاختلاف والنفار التي كانت عليه لما كانت اممًا مستقلة منذ عهد خلافة معاوية الي الان. اذً ! لا فائدة من هذه الجامعة الالمحاربة دول اوربابها وهذا يجعلها بمثابـة آلة حرب °تشهر على كل الدول. ومعلوم أن الحرب بين القوي والضعيف لا تؤذي الا الضعيف. ولذلك ننصج باخلاص لدعاة هذه الجامعه اذاكانوا يرومونها حقيقة ان يعملوا بمافاله غمبتا لقومه الفرنسو بين عن استرداد الالزاس واللورين من المانيا « افتكروا بها دامًّا ولكن لانتكاموا فيها قطعيًا » ولعل هذه السياسة هي التي اتخذتها الدولة العثانيه التي من حقها ان تستعمل هذه الالة السياسيه ما دامت اور با مصرّة على سياستها الحاضرة معها وانكان مقصود الاستاذ بذلك القول لوم الترك والفرس علىمجاراتهم الزمان والمكان فتما يخنص بالدين فقد ابطل فضيلتهُ بهذا اللوم الطريقه الوحيدة التي فيها نقدم الشعوب في زمن كهذا الزمن • وهي الطريقة التي اتبعتها الكنيسه بارادتها تارة و بالرغم عنها تارة اخرى وذلك بتكيفها تبعًا للزمان والمكان تكيفًا وفاها شر الجمود والضعف الذي عافبته الانجلال وهذا ما صنعته الدولة العثمانية بوم فررت في نظاماتها امورًا تخالف الشرع الدبني الذي وُضع في الاصل لحالة لا توافق حالتها الحاضرة وابئة غير بئتها . وانكان الاستاذ من انصار هذا التكيف ولكنه ينكر البدع التي تحدث فيه فكثير ون يجيبون بان هذا التكيف نفسه هو بدعة • والحق في جانبهم متى فالوا هذا القو ل• ذلك لان كل تكيف 'يراد به تغيير شيءُ من الحالة البدوية الاصلية هو بدعة لانه بمثابة خروج عن الاصل. اذًا فكيف يمكن الجمع بين هذين التنافضين وهما « الرغبة في حفظ الاصل » و « الرغبة في الخروج عنه مجاراة للعصر » ــ نحن نترك القارىء المنصف بتا مل في هذه النقطة مليًا و يجد في نفسه جواباً عليها

اما نحن فجوابنا عايما بسيط جدًا ، وهو بسيط لانه طبيعي ، وهو طبيعي لانه كان ضروريًا اي ان الطبيعة افتضته وطابته ، وهذا الجواب هو اعنبارناكل التفرعات والتشعبات الني جدثت في الاسلام والمسيحية امورًا طبيعية ضرور بة لا بد منها لان الانسانية مطبوعة على الاختلاف والتنوع كما نقدم وروحها لا تستطيع الوقوف ، ومتى مسلم بهذا المبداء لزم عنه واحد من اثنين ، فاما ترك الاصل وشائنه وتجويز النصرف والزبادة لان ما وافق

في الماضي لا يوافق في هذا الزمان واما فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية لتنطلق يد المملكة في ادارة شوهو نها العصرية وسن شرائعها الملائمة لمقتضيات العصر بدلاً من ان تكون معلقة بغيرها و وترك الاصل بتاتاً محال في كل دين كما ان الرجوع اليه عينه محال ابضاً وانما ترك الاصل محال لعدة اسباب منها انه اساس جميل لمتعلق نفس الانسانية به لالفتها اياه ورغبتها في ان يبقى لها ولوظاهره واذن يخرج من هنا ايضاً وجوب فصل الدين عن السلطة المدنية و بالتالي يكون اساس الاصلاح الذي يجب ان تدعو اليه الحكومات في هذا الزمان حصر الدين في اما كن العبادة كاتحصره قرنسا اليوم وعدم الاذت له بالخروج منها لانه لا دخل له في الدنيا ولا وظيفة له غير عبادة الله وهذا ينافي دعوة الاستاذ التي نقدمت اشد منافاة

فالمسيحيون العثمانيون أذًا لا يدافعون عن الاتراكضد قول الاستاذ لكونهم عثمانيين فقط عليهم واجب الامانة لدولتهم بل ايضاً لان مصلحتهم في ذلك لان مبداء الاستاذيجعل الاصلاح الديني اساساً لاصلاح الدولة • والحق ميقال أن المسيحيين العمَّانيين وكل مسيحي الشرق لا يريدون أن يسمعوا باصلاح ديني في هذا الزمان لا في المسيحية ولا في الاسلام · ذلك لانهم تحققوا منذ ازمان انه لا 'يرجي اصلاح دنيوي من الدين لان الله شرعه للعبادة لاغير • وليست مقالات الاستاذ بما يغير رأيهم هذا بعد ما رأوا فيها من الازدراء بدينهم واعلباره دينًا مزورًا لعبت الايادي فيه • وادًا كانت هذه هي فاتجة الاصلاح الديني الذي يعدنا به فضيلة الاستاذ المحترم فالله اعلم كيف تكون خاتمته ٠٠٠ نعم لو ان الاستاذ اتخِذ طريقًا غير هذا الطريق لكان في الامكان اختلاف الامر باختلافه • ولكنه لم يشا ولك بل اختار الحملة على النصرانية اولاً ليستطيع بعد ذلك ان يقول ما قاله في الاسلام فلا 'يرمى حينتُذ من مناظره الحزب الاسلامي المحافظ الكبير الذي هو الاكثرية الكبرى في مصر بما لا يحب الاستاذ ان 'يرسي به • وأكمن مَن الذي يضمن للناس ان هذه الخطة لا 'تلتزم في كل شيء في المستقبل كما التزمتها المجلة التي تدافع عن فضيلته • فان هذه المجلة كل •ا رامت أن تؤيد رأيًا لها في الاسلام كما تفهمه هي تعمد الى الطعن في النصرانية في نفس الجرء منتحلة لذلك اوهى الاعذار ومحنجة بافوال اصغر الجرائد لئلا مترمى بالمروق من الاسلام • فكانها تصعد درج، في جانب وتنزل درجة في جانب • او كان اصلاح الإسلام فائم باسقاط النصرانية • وما هذه شيمة المصلحين الحقيقيين الذين أترحى منهم الفائدة الحقيقية · بل لا يكون ذلك الاصلاح اصلاحاً فطعياً لان كل اصلاح لا 'يبني على

الانصاف والعدل يكون اصلاحاً باطلاً • فكان الحقيقة والاصلاح لا يعطيان ثمارهما الا للشجعان الاقوياء الذين يقدرون على احتمال قوتها و يصبر ون عند الصدمة الاولى على كل اضطهاد يصيبهم بسببها

وهنا نعتذر باحترام لفضيلة الاستاذ عن هذا القول · ولكن ما العمل فقد احرجتنا المجلة التي تدافع عنه فاخرجننا بجمقها وافترائها عن الخطة التي كذا نربد التزامها · ولو لم بكن لهذا القول علافة بهذا الموضوع لضربنا عنه صفحاً · ولكن من الكلام ما يجيئ في موضعه عفواً فيكون حذفه ذنباً · خصوصاً اذا كان فيه ظهور سبب من اهم اسباب هدفه المحادثة وتخفيف لغلطة الاستاذ في حملته على النصرانية

قوله عن خلفاء العرب والعلم (الصفحة ١٣٠) — هنا سرد الاستاذ اسماء الخلفاء الذين حموا العلم ، والعلماء النصارى واليهود والصابئة الذين حظوا عندهم ، وروى قولاً للمشر داربر هذا نصه « ان العرب قد زحفوا بجيش من اطبائهم اليهود وموء دبي اولادهم من النسطور بين ففتحوا من مملكة العلم والفلسفة ما اتوا على حدوده باسرع مما اتوا على حدود مملكة الرومانيين » وذكر ايضاً ان هارون الرشيد وضع جميع المدارس العربية الاسلامية تحت مراقبة يوحنه بن ماسويه النصراني السرياني ، وانه كان يعقد في دار يوحنا هذا في بغداد مجلس للدرس والمناظرة والمذاكرة في العلوم لم يكن يعقد مثله في سواه الج

فنحن نستحسن كل ما ذكره الاستاذ في هذا الموضوع ولا نخالفه فيه وانما نجاري في هذا الموضوع ثقاة الموترخين وفقسم الخلفاء في تاريخ العرب الى قسمين وققسم هوالذي اشار اليه الاستاذ وكان هذا القسم يعتمد على النساطرة والسريات والفرس واليهود والهنود لنشر العلم والفلسفة في الامة وقسم آخر كان لا يميل الى هذه العناصر الغريبة ولا الى فلسفنهم وعلومهم التي هي غريبة ايضًا لانها من اصل يوناني ولو كانت قداخة رعت كلمة « الدخلاء » يومئذ لاطلقها هذا القسم عليهم وعلى ذلك فحسنات القسم الاول لا تمحوها سيئات القسم الثاني ولا سيئات القسم الثاني تمحوها حسنات القسم الاول مذا جواب اجمالي واذا فصله القارى في ذهنه اكنى به لاننا لا نروم الدخول في هذا التفصيل ولكننا نروي في ختام هذه الشذرة ما رواه رنان في كتابه ابن رشد من انه بعد وفاة المامون الذهبي كتابه ابن رشد من انه بعد وفاة المامون الذيب يسميه الاستاذ في رده « الخليفة العباسي الاكبر» كثر القيل والقال في صحة ايمانه لانه كان آكبر منشط للعلم والفاسفة اليونانيين وان قيل ان تلك الشبهة في صحة ايمانه لانه كان آكبر منشط للعلم والفاسفة اليونانيين وان قيل ان تلك الشبهة

انما وقعت على المامون لانه رام لقرير خلق القرآن انتصاراً المعتزلة وادخال روح جديد في الامة فنحن لا نتردد في القول بان العلم والفلسفة ها اللذان حملاه على هذا المركب الخشن والتبعة اذ اكانت وافعة على العلم والفلسفة لا على نفس المامون وهدذا سبب من اعظم الاسباب التي ابعدت النفوس عن العلم والفلسفة بعد ذلك

ووله عن طبيعة الدين المسيحي (الصفحة ١٣٣١) — وهنا نصل الى الموضوع المهم سيف رد الاستاذ وهو قوله عن اصول الدين المسيحي وقد «جعل» الاستاذ هذه الاصول سئة (الاول) الخوارق اي المعجزات او العجائب (والثاني) سلطة الروء ساء (والثالث) ترك الدنيا (والرابع) الايمان بغير المعقول (والخامس) احتواء الكتب المقدسة على كل شيء (والسادس) النفريق بين المسيحيين وضفى نخصر رد"نا هنا في الامور التالية والا الولاً — الخوارق او العجائب والايمان بغير المعقول

ثانيًا — ترك الدنيا

ثالثًا — سلطة الروءساء

اما النفريق بين المسيحيين فقد اجبنا عنه في الصفحة ١٤٥ حين كلامنا على تاو بل الاية «ما جئت لالتي سلامًا بل سيفًا » واما احنوا و الكتب المقدسة على كل شيء فهو قول اراد به الاستاذ المزاح والمداعبة ولذلك لا ننظر فيه

ملاحظة · ضرر الندا عنان الاسلام دبن عفل والنصرانية دين عجائب وغرائب · شهادة الغزالي وابن رشد · آيات من القرآن الكريم · السبب في ان الاديان كلها غير معقولة · الخطبة على انجبل ودين ادبي جديد · الكرامات والعجائب بواسطة الاوليا موالفديسين · مسالة النثليث وبنوة المسمح الله

الامر الاول الخوارق والعقل والاديان \_ وقبل الكلام في الامر الاول لا بد لنا من ذكر ملاحظة وهي انه لوكان غرضنا الدفاع عن النصرانية في هذا الرد لرايناالسكوت اجدر واوجب ذلك لان منازلة الاستاذ للجامعة في هذا الموضوع اشبه بمنازلة فارس لراجل او فارس مسلح بسيف ورمح لفارس لاسلاح له الاختجر اصغيرا في يده و ونعني بذلك (غير سعة علم الاستاذ وعجز الجامعة وضعفها) ان الاستاذ لا يجد في نفسه حاجة الى مداراة عواطف احد واما الجامعة فان هذه المداراة من واجباتها الاساسية ولسنا نقول هذا القول رغبة في التملص من تبعة او مسئولية كلا وهذه هي المرة الثالثة التي نقول فيها مل عفنا اننا نكتب هذا

الكتابكأ ننا نكتبه لكرة ققراء لاناس فيها وانما تجب علينا المداراة لاننا نعرف ان المقصود من الادب وصناعله الفائدة لا الضرر و فكل واحد بنحاز الى فريق و بنصره على فريق آخر فان قوله لا يشمر غير الضرر ولوجاء بالآيات البينات وانما الفائدة الحقيقية تكوت متى خلع الكاتب رداء الاحزاب كلها ولبس رداء البشر و فهو حينئذ يكتب كانسان لا كمل أو كمسيحي وكل ما يكتب كانسان لا كمل الوكن فيه الا النفع المحض لكل اجزاء الانسانية وهذا هو سبيلنا في هدذا الرد الوعر على الاستاذ و فهو ساعده الله بدافع و بناضل عن مذهب واحد بالحط من شان مذهب على الاستاذ و فهو ساعده الله بدافع و بناضل عن مذهب واحد بالحط من شان مذهب آخر واما الجامعة فانها نكسر قلما ولا تدخل في هذه الطر بق التي لا يصنع الداخل فيها شيئا غير ابذاء عواطف فريق من اخوانه بني الانسان بصدم معتقداتهم المجبولة بلحمهم وعظامهم واثارة التعصب في صدور البسطاء والجهلاء

فكلامنا اذًا في هذا الموضوع كلام من يجكم على الاسلام والمسيحية حكمًا مجردًا عن كل شهوة وغرض غير غرض الفضيلة المقدسة · وقد قلنا « الفضيلة » ولم نقل « الحقيقية » لا في الله وحده والادبان كلها مستمدة منه سبجانه ونعالي

واول ما نقوله في هذا الموضوع الن الاستاذ والمجلة التي تدافع عنه قد النزما قولاً يضر كل الضرر بجميع الادبان ، فان هذه المجله تنادي تارة ان « دبن النصارى دبن عجائب وغرائب » وتارة اخرى نقول « ان دبن الاسلام هو دبن العقل اذكل ما فيه معقول» وآ ونة نقول « لولا الدبن الاسلامي المعقول لما ثبت دبن في العالم وسيعود العلم في اور با الى الدبن الاسلامي اذليس في هذا الدبن شيء ثينافي العقل » ومر جهة اخرى يقول الاستاذ في رده هذا قولاً شبيهاً بتلك الاقوال ، بل ان الاستاذ تجاوز هذه الاقوال في رده الثالث ( الصفحة ٢٤٤) اذ قال في فصل مفرد « ان الاسلام بقدم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض » اي عند منافضة العقل لظاهر الشرع ، وقال في مقدمة هذا الرد الصفحة ١٤٤ ان الاسلام بعول في دعوته على العقل « لتنبيه العقل البشري وتوجيهه الى النظر في الكون واستعال القياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام والمربات ، اما نحن فاننا نرى في هذه الاقوال كاما ضررًا عظيمًا للدين بدلاً من الفائدة ، ونحن كم شتغلين بالفلسفة نقبلها و نهش لها ولكنا فرين على الدين بدلاً من الفائدة ، ونحن كم شتغلين بالفلسفة نقبلها و نهش لها ولكنا فرين على الدين منى صار «عقلياً » لم بعد ديناً بل اصبح على اذاك اذ ما هو الدين في هذه الاورادين ؟

هو الايمان، بحالق غير منظور وآخرة غير منظورة ووحي ونبوءة ومعجزات ربعث وحشر وثواب وعقاب وكلها غير محسوسة وغير معقولة ولا دليل عليها غير ماجاء في الكتب المقدسة فن يريد فهم هذه الامور بعقله ليقول ان دينه عقلي ينثهي إلى رفع ذلك كله لا محالة وهذا هو السبب في قسمتنا الانسان في الجزء التاسع في الجامعة إلى عقل وقلب تلك القسمة التي رد عليها الاستاذ في رده الرابع (الصفحة ٤٥) دون ان يقنعنا ولا يمكن ان يوجد في العالم «دين عقلي » الااذاكان ذلك الدين يثبت بادلة عقلية مبنية على «الامتجان والتجربة والمشاهدة» نفس الانسان الخالدة والآخرة و بعث الاجساد والثواب والعقاب وعالم الغيب والوحي والحق سبحانه وتعالى ولذلك كان المقلاء من الفلاسفة ورجال الدين في كل ملة ينادون بابعاد العقل عن الدين والما عقلاء الفلاسفة فلانهم يكرهون مقاومة معتقدات الناس وذلك للضرر الذي ينشأ من جراء هذه المقاومة واما يكرهون مقاومة معتقدات الناس وذلك للضرر الذي ينشأ من جراء هذه المقاومة واما الله الدين فللفرار من برهان العقل الذي يهدم كل شيء لا يقع تحت حسه وهذا هو السبب في النقاء حجة الاسلام الامام الغزالي وامام الفلاسفة ابن رشد في هذه المسالة واليك بعض ما قاله كل منها فيها

قال الغزائي في مذهبه وهكذا يفعل الله بمن ضلّ عن سبيله وظن ان الامور (الفلاسفة) عن خزي في مذهبه وهكذا يفعل الله بمن ضلّ عن سبيله وظن ان الامور الالهية يستولي على كنهها بنظره وتخيله » وقال في الصفحة ٤٥ مخاطباً الفلاسفة «المقصود تعجيزكم عن دعواكم معرفة حقائق الامور بالبراهين القطعية واذا ظهر عجزكم نني الياس من يذهب الى ان حقائق الامور الالهية لا تنال بنظر العقل بل لبس فى قدة المشه لاطلاء على وقال في الصفحة ٢٤ « بم تذكرون على من يقول ان النبي يعرف الغيب بتعريف الله عز وجل على سبيل الابتداء ، وما ذكرتموه وان اعترف بامكانه فلا يعرف وجوده ولا يتحقق وجل على سبيل الابتداء ، وما ذكرتموه وان اعترف بامكانه فلا يعرف وجوده ولا يتحقق حكونه وانما السبيل فيه ان يتعرف من الشرع لا من العقل » وقال في الصفحة ٢٨ عن الجنة والثواب «عرفنا ذلك بالشرع وانما انكرنا عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بجردالعقل » فاين هذا القول من قول الاستاذ

واما امام الفلسفه ابن رشد فانه يقول في الصفحة ١٢٥ من كتابه تهافت التهافت ردًا على فول الغزالي في علم النبي الغيب وقد نقدم « الفلسفة تفحص عن كل ما جاء ، في الشرع فان ادركته استوى الادراكان وكان ذلك اتم وان لم تدركه اعملت بقصور العقل

الانساني وان ميدركه الشرع فقط» انتهى بجرفه واين هذا القول من فول الاستاذ • وقال ابن رشد في الصفحة ١٢٦ يرد على ما قاله الغزالي من ان الفلاسفة "ينكرون المعجزات (اي العجائب والخوارق) «اما الكلام في المعجزات فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول لان هذه كانت عندهم من الاشياء التي لا يجب ان 'يتمرَّض للفحص عنها- وُتجعل مسائل فانها مبادى الشرائع والفاحص عنهاوالمشكك فيها يجتاج الى عقوبة عندهم مثل مر بفحص عن سائر مبادى ً الشرائع العامة مثل هل الله تعالى موجود وهل السعادة موجودة وهل الفضائل موجودة . وانه لا يشك في وجودها وان كيفية وجودها هو امر الهي معجز عن ادارك العقول الانسانية . فوجب أن لا يتعرض للفحص عن المبادى " فاين همذا القول من قول الاستاذ · ويف الصفحة ٢٩ ايقول ايضاً « اما ما نسبه ( ابو حامد) من الاعتراض على معجزة ابرهيم عليه السلام فشيء لم يقله الا الزنادقة من أهل الاسلام فان الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في مبادى الشرائع وفاعل ذلك عندهم محتاج الى الادب الشديد · ولذلك يجب على كل انسان ان يسلم مبادى، الشريعة وان يقلد فيها . ولا بد من هذا الوضع لها فان مجدها والمناظرة فيها مبطلات لوجود الانسان ( من حيث الفضيلة ) ولذلك وجب قتل الزنادقه ٠ فالذي يجب ان ميقال ان مبادئها هي امور الهية تفوق العقول الانسانية ٠ فلا بد أن يعترف بها مع جهل اسبابها ولذلك لا تجد احدًا من القدماء تكلم في المعجزات مع انتشارها وظرورها في العالم لانها مبادى منه تثبيت الشرائع والشرائع مبادىء الفضائل فان تمادى به الزمان والسعادة الى ان يكون من العلماء الراسخين في العلم فعرض له تاويل في مبداء من مبادئها فيجب عليه أن لا بصرح بذلك التاويل وأن يقول فيه كما قال تعالى : والراسخوت في العلم بقولون آمنا به • هذه حدود الشرائع وحدود العلماء "

فيتضح من كل ما نقدم من افوال الامام الغزالي والفيلسوف ابن رشد ان الاسلام دين فوق العقل كما هو كل دين في العالم ، بل ما لنا والامام والفيلسوف فقد كنا في غنى عن الاستشهاد بهما لو لجائنا الى القرآن ، فان القرآن الكريم بثبت كل المعجزات (العجائب) التي وردت في الانجيل وبزيد عليها ايضاً معجزات اخرى كثيرة ، فقد جاء في القرآن في سورة آل عمران (( اذ قالت الملائكة يامريم الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسورة آل عمران (( اذ قالت الملائكة يامريم الله يبشرك بكلمة منه اسمه

المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقر بين \* و يكلم الناس في المهد و كهلاً ومن الصالحين \* فالت رب انى يكون لي ولد ولم يحسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا فضى امراً فاغا يقول له كن فيكون \* ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل \* ورسولاً الى بني اسرائيل اني فد جئتكم بآية من ر بكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وأ بريء الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تد خرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين)

فهذه الآيات الكريمة تثبت كل ما جاء في الانجيل من المعجزات وتضيف عليها اخرى . فاعتراض الاستاذ على المعجزات النصرانية اعتراض على القرآن . والحقيقة التي لا ريب فيها ان جميع الاديان متشابهة متضامنة في هذه المسالة • ذلك لان مصدر المعجزات امر واحد اذا ثبت ثبتت وثبتت معما الادبان كلما واذا بطل بطلت و بطلت معما الادبان كلما. وهذا الامر الواحد هو « تلازم الاسباب والمسببات ضرورة اوعدم تلازمها ضرورة » كَمَا نُقَدُم فِي فصل الاسباب والمسببات ( الصفحة ٩٨ ) فمن يقول بات الاسباب والمسببات مثلازمة ضرورة اي لا يكن وجود سبب بلا مسبب ولا مسبب بلا سبب فانه يحكم بأن الخوارق الطبيعية محال وبذلك تبطل المعجزات ويبطل معهاحشر الاجساد والعقاب والثواب وغيرها من الاصول . وهذا الامر يقتضي افامة الدليل على أن الاشياء تو أثر بعضها في بعض من داخل فيما لا من خارج . ومتى ثبت ذلك فقد تغلب الفلاسفة على المتكلمين واللاهوتيين وانتصر ابن رشد على الغزالي وسقطت المبادى؛ المليــة . وتلازم الاسباب والمسببات ضرورة أمر بثبته العقل. لانه منى حدث فعل من مادة في مادة اخرى كاحتراق القطن بالنار مثلاً فأن العقل يثبت أن هذا الفعل من نفس النار • وهو يثبت ذلك بالتجربة والامتحان والمشاهدة . واما الدين فيجيبه بما اجاب به الغزالي ( الصفحة ١٠١ السطر ٢) أن المشاهدة لا تدل على حصول الفعل بالمادة ولكن على حصوله عندها . وأن سبب الفعل من خارج لا من داخل · وعلى ذلك فالدين يجمد حكم العقل في المثاهدة اي يجحد العقل. لانه يجعل الفاعل غير معقول اي يجعله وراء العقل في الغائب لا في الشاهد. وهنا الانفصال العظيم بين انصار العلم والعقل وانصار الدين. هنا مفتر ق الطريق المامهم. فبراءة الأكمه مثلاً لا تكون عند انصار العقل الا بسبب داخلي لازم اي بدواء تداوى به

عيناه وهذا هو العلم الطبيعي المبني على البرهان العقلي واما انصار الدين فعندهم ان الله يقدر ان يبرىء الاكمه من غير واسطة اي من غير دواء او بواسطة خارفة للعادة يخلقها خصوصياً له و فكيف والحالة هذه يجوز القول بان الاسلام او النصرانية او اليهودية دين معقول ما دام اساسها في الغائب لا في الشاهد ولذلك تجحد جميع الادبات تلازم الاسباب والمسببات ضرورة اي انها تجحد العقل لان العقل لا يعتقد بالشيء الا اذا عرف سببه الفاعل فيه كما قال ابن رشد (الصفحة ١٥ السطر ١٢) وقد شرحنا هذه المسالة في الرد الاول شرحاً كافياً ولماتراجع في موضعها

بقي ان 'بقال ان معجزة واحدة اوعشر معجزات لا تشبه مائة معجزة او الفا ، فان هذه المعجزات في النصرانيه اكثر منها في الاسلام ، فالجواب ان الكثرة او القلة في هذه المسالة لا ُيعتد منها ، لان العمدة على امكان المعجزة او عدم امكانها اي امكان حدوث شيء بلا سبب لازم ضروري و بلا واسطة او عدم امكانه ، فمثى جاز حدوث معجزة واحدة مهما كانت صغيرة فقد انفتج الباب لجميع المعجزات حتى انقلاب الكتاب فرساً و بوله على بيت الكتب كا ورد في المثل الذي ذكره الامام الغزالي وفال بامكانه ( الصفحة ١ ، ١ السطر ١٨)

بغميع الاديان اذًا هي اديان عجائب وغرائب وليس فيها دين عقلي وهذا شرف لها ونفر عند رجال الدين لاحطة والفلاسفة انفسهم مضطرون الى القول بان « المعجزات هي مبادى تثبيت الشرائع » كما قال ابن رشد في ما تقدم ( الصفحة ١٨٤) واي انها الطريقة التي بثبت بها الله للناس صحة دعوة الداعي ليصدفوه ولذلك نعتبر ان الدعوة الى اعنبار الاسلام دينًا عقليًا مضرَّة جدًا للعامة وان كان الخاصة لا يجتاجون اليها ولا الى غيرها وو بب هذا الضرر تزحلق افدامهم في احدور العقل الى حيث بعلم القارى وقد قال رنان المنطق والعقل يو دبان الى الهاو بة

ولكن اذا كان الغرض من الدعوة الى دبن معقول نقليد فريق من النصارى يدعون تلك الدعوة فقد تغير وجه المسالة ، فان هو و لاع الكتاب النصارى (شرفيين وغر ببين ) بقولون لقومهم مثلاً : ما لنا ولكل هذه الاختلافات التي نقسم البشر نحن لا نعرف غير الانجيل ، وما لنا ولحذه التأو بلات في الانجيل نحن لا نعرف منه غير خطبة المسيح على الجبل المنشورة في الاصحاح الخاهس والسادس والسابع من انجيل متى ، فالخطبة على الجبل الجبل الديانة المسيحية كلها ، وما هو مضمون هذه الخطبة ؟ مضمونها ما بلي :

(( طوبى للساكين بالروح لان لهم السعادة · طوبى للانقيا · القلب لانهم قريبون من الله · طوبي لصانعي السلام لانهم من الله بمنزلة « الابن من الأب » طوبي المذين يضطهدهم الناس من اجل البر والخير فانهم ينالون السعادة والخلود في نفوس البشر \* سمعتم انه قيل للقدماء لا نقتل واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على احد يكون مستوجب الحكم . فكن مراضيًا لخصمك دامًا . وأذا دخلت للصلاة وتذكرت أن لاحد شيئًا عليك فاترك الصلاة حالاً ولا نقربها قبل ان تصالحه \* سمعتم انه فيل القدماء لا تزن واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراءة ويشتهيها في نفسه فقد زنى \* سمعتم ان الانسان يجزى عين بعين وسن بسن واما انا فافول لكم لا تقاوموا البشر . بل من لطمك على خدك الايمن فحوّل له الآخر. ومن اراد ان يخاصمك و ياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضًا . ومن سخرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين . ومن سالك فاعطه . ومن اراد ان يقترض منك فلا ترَّده \* سمعتم انه قيل تجب قريبك وتبغض عدوك واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم • باركوا لاعنيكم • احسنوا الي مبغضيكم • وادعوا الى الله ان يغفر للذين يسيئون اليكم و يطردونكم • لانكم ان احببتم فقط الذين يحبونكم فاسك " اجر لكم • اليس العشارون ايضًا يفعلون كذلك . وأن سلم على اخوتكم فقط فاي فضل لكم اليس العشارون ايضًا يفعلون هكذا · فكونوا انتم كاملين اقتداء « باييكم » السماوي مصدر الكمال \* ومتى صنعتم صدقة فلا تصوتوا قدامكم بالبوق كما يفعل المراؤن بل لاتتركوا شمالكم تعرف ما تفعله عينكم . ومتي صليتم فلا تكونوا كالمرائين الذين يجبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زواياً الشوارع ، ولا تكرروا الكلام باطلاً كالام الذين يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فان الله يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه · وصلوا هكذا « ابانا » الذي في السماوات الخ · — فانه أن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً « أبوكم » السماوي وأن لم تغفروا للناس زلاتهم فهولا يغفر لكم \* ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. واما انتم فمتى صمتم فادهنوا روفوسكم واغسلوا وجوهكم \* لا تَكُنزوا لَكُم كَنُوزًا عَلَى الارضُ فَانَ كُلُّ شَيَّءً فَانَ فِيهًا ﴿ وَلَكُنَّ اطْلَبُوا كُنُوزُ السَّمَاءُ لا يقدر احد إن يخدم ربين: الله والمال لذلك افول لكم لا تهتموا لحياتكم عاتا كلون ولا بما تابسون فان طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع ومع ذلك « فالاب» الساوي يقوتها · افلستم انتم أفضل منها · ولماذا تهتمون باللباس · تاملواً زنابق الحقل كيف تنمو مع انها لا تنعب ولا تغزل · فان سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها · ولكن

اذاكان عشب الحقل الذي يوجد اليوم وأيطرح غدًا في التنور أيلبسه الله هكذا في النادان الذي هو افضل مخلوقات الله و فابوكم » الساوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلم اوهو يعطيكم اياها ولكن عليكم اولاً ان تطلبوا الخير والفضيلة والبر وتلك كلما أتزاد لكم له لا تدينوا لكي لا أتدانوا و لانكم بالكيل الذي به تكيلون أيكال الم ولماذا ايها المرائي تنظر القذى الذي في عين قريبك ولا تنظر الخشبه التي في عينك واخرج اولاً الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدًا فتستطيع بكل سهولة ان تخرج القذى من عين الخشبة من عينك ولا تنظر حوا درركم امام الخيازير لئلا تدوسها بارجلها وتاتنف فتمزقكم ))

و بعد ان يقول رنان مثلاً ذلك يصيح في كتابه تاريخ المسيح باعلى صوته : «هذه هي الديانة الابدية ، واذا كان في الاجرام السمو ية اجرام ماهولة فان ديانتهم لاتكون ارقى منها مهما بلغوا من الارتقاء في سلم الكمال » و يصيح شاتو بريان في كتابه «روح المسيحية » ليقيم الدليل على الوهيتها «هل يمكن ان يصدر من البشر الضعفاء كمالكهذا الكمال — فاذا كان الاستاذ يدعو هذه الدعوة الى دين ادبي معقول اذ ليس فيه معجزة ولا سيف ولا نار بل كله اخالئ عام ومحبة مطلقة لجميع بني الانسان حتى الاعداء فنحن نوافقه كل الموافقة ولكن ذلك يقتضي الاعتاد على صفحتين او ثلاث من الكتاب وعدم الالتفات الى ما بيق وخون نعلم ان اخواننا المسلمين ليسوا بافل حرصًا على قرآنهم من اخواننا المسيميين خصوصًا المتعصبين منهم اخواننا المسيميين خصوصًا المتعصبين منهم وعدمه سيان فكذلك ينكر رجال الدين الاسلامي هذا التخصيص اشد انكار ولذلك وعدمه سيان فكذلك ينكر رجال الدين الاسلامي هذا التخصيص اشد انكار ولذلك نقول ان الدين المعقول لم يوجد بعد الاعند القائلين بمثل هذا التخصيص وهم من انصار الفضيلة في الارض لا من انصار الديانات والفضيلة في الارض لا من انصار الديانات و الفضيلة في الارض لا من انصار الديانات و الفضيلة في الارض لا من انصار الديانات و المهمون المعار الديانات و المهمون المن انصار الديانات و المهمون المهم المن انصار الديانات و المهمون المهمون المهمون المهرون على المهم المهرون المهمون المهرون المهمون المن المهرون المهرون

بقيت هنالك مسألة واحدة · وهي ان يكون غرض الاستاذ من فرنه العقل دائمًا بالدين في كل ما يكتبه رغبته في ابطال ما يعتقده البسطائ من كرامات الاولياء وهدذا الاعنقاد شائع في النصرانية والاسلام · ولا فرق بينهما سوى ان المسلمين يسمون الخوارق «كرامات » والنصارى يسمونها «عجائب » ونحن سنذكر راينا في ذلك في الباب الرابع في هذا الكناب · اما الآن فنتمول انه ما دام اساس كل الاديان اعنبار الفاعل في المواد

خارجاً عنها (اي في الغائب لا في الشاهد) فان الباب ببقى مفتوحاً لكل قول ، ومتى جداء كاهن مسيحي او شيخ مسلم من ابسط الكهنة والشيوخ او اجهام واخذ يثبت ان للاوليداء او القديسين كرامات في حياتهم و بعد مو تهم مو بد اقوله بان الله عز وجل بصنع تلك الكرامات بواسطتهم او بشفاعتهم فان هذا الرجل البسيط القلب والايمان بكون ذا حق في قوله هذا ما دامت الاديان تعتبران افعال المواد ناشئة عن اسباب في الغائب اي خارجا عن دائرة العقل والحس ناك لان الله قادر على كل شيء وقد صنع بلا واسطة ولا سبب معزات وكرامات كثيرة في الماضي فما المانع من ان يصنع مثلها الان، وان اعترض على معزات الله السيط بان تلك الكرامات والمعجزات كانت خاصة بالانبياء فقط فانه يجيب ولاشك من الله الشدراء فة بالبشر من ان يتركم بلاهداة ولا مرشدين فكا ان الانبياء كانواواسطة ان الله الشدراء فة بالبشر من ان يفعل كذا ولا بعن واسطة بين شعو بهم و بين نبيهم ويرجونه بان يتوسط لدى الله بان يفعل كذا ولا ينعل كذا من اجلهم، وكل اعتراض بعترض به الفيلسوف على هذا الاعنقاد باطل ما دام اساسه ان الله قد يصنع ما يشاء حينا يشاء بلاسبب ولا واسطه لازمة وضرور ية ولا ببطل ذلك الاعنقاد شيء الاانكارهذه المقدرة وهنا عقبة العقبات التي يبذل رجال الدين الخلصين دماء هو ونفوسهم في سبيلها وهنا عقبة العقبات التي يبذل رجال الدين الخلصين دماء هو ونفوسهم في سبيلها

و بما اننا وصلنا في التصريح في هذا الفصل الى هذا الحد فقد وجب علينا ان نذكر كل ما بقي · فنقول انه ر بما كان الغرض من القول بان النصرانية دين عجائب وغرائب وان الاسلام دين العقل الاشارة الى مسالة التثليث في الافائيم ومسالة بنوة المسيح لله · فاذا كان هذا الظن في محله فهو جدير بان لا يقا بل الا بالابتسام · لاننا نعلم ان العقلاء من اخواننا المسلمين قد عرفوا ان مسالة التثليث ايست سوى مسالة شعرية تصورية · واي نصراني جاهل يقول اليوم ان الله ثلاثة · بل هم يشبهون الالوهية بالنور وما فيه من التثليث : اي جاهل يقول اليوم ان الله ثلاثة · بل هم يشبهون الالوهية بالنور وما فيه من التثليث : اي كون في ( الواحد الاحد ) كثرة · ولكن ما العمل فانه كما الثريد تعيين صفات للخالق يكون في ( الواحد الاحد ) كثرة ، ولكن ما العمل فانه كما الثرب ولذلك كان المعتزلة جاءت الكثرة — تلك الكثرة التي صعق بها الغزالي فلاسفة العرب ولذلك كان المعتزلة وهو ولا الفلاسفة ينفون الصفات عن الخالق كاستحالة اثبات « العلم والقدرة والارادة » له و بقولون ان هذه الاسماء التي وردت شرعاً لا يجوز اطلاقها لغة لانه لا يجوز اثبات صفة وبقولون ان هذه الاسماء التي وردت شرعاً لا يجوز اطلاقها لغة لانه لا يجوز اثبات صفة للبداء الاول ( الخالق ) زائدة على ذائه ، ذلك لان هذه الصفات معلولة فاذا اثبتت له وهو واجب ( اي غير معلول ) زيد على ذائه شيء معلول من خارج ذاته فصارت فيه

كثرة ولم يعد واحدًا. ومتى صح هذا فقد أني التوحيد عن كل امة وكل ملة ولزمهن الشرك جميعًا لانهن جميعهن بثبتن للخالق صفات عديدة مثناقضة والخلاف الاساسياذ الهوعلى نفي الصفات او اثباتها و بما ان المليين (المسيحيين والمسلمين واليهود) متفقوت على اثباتها فلا فرق بعد ذلك بينهم قطعيًا اذا قال بعضهم روح الله وكلمته وقال بعضهم بمينه وعرشه وكلامه او غير ذلك وذلك ان كل هذه الصفات مجازية تصورية وهي ضرورية لعامة الناس الذين لا يفهمون الدين الا من قبيل التيخييل كافال ابن رشد (الدفحة و السطر و ) ولان اللغة البشرية لغة فاصرة و فمسالة التثليث اذًا ليست الا مسالة شعرية تصورية من هذا القبيل و فد شهد بذلك كثيرون من اخواننا المسلمين منهم كاتب فاضل كتب في مجلة الموسوعات منذ بضع سنين فولاً نقلناه في الجزء الثاني عشر من السنة الاولى الصفحة في مجلة الموسوعات منذ بضع سنين فولاً نقلناه في الجزء الثاني عشر من السنة الاولى الصفحة لا يرى في الحقيقة غير اله واحد »

هذا ما ُيقال في مسالة التثليث و به تزول عقبة من بين عقلاء الفريقين · بقيت العقبة الاخرى وهي بنوة المسيح لله

ولولم تكن الجامعة قدنشرت في هذا العام كتاب « تار يخالمسيح » بقلم الفيلسوف رنان للزمنا ان نسهب في هذا الموضوع ، اما وقد نشرنا هذا التاريخ وعرفنا صداه بين المسلمين والمسيحيين في الشرق والغرب فقد صار الكلام عن بنو بة المسيح لله من قبيل تحصيل الحاصل وصارت مجادلة تلك المجالة فيه من قبيل الرغبة في حفظه بالرغم عن اصحابه لانه راسمال مفيد ، وحقيقة المسالة ان الانجيل يسمي البشر « ابناء الله » كما يسميهم القرآن «عبادالله» على سببل الاصطلاح ، واذا وجد اعتراض على تسمية « ابناء الله » التي وردت الف مرة في الانجيل « فعباد الله » لا تسلم من الاعتراض ايضاً . ذلك ان الانسان لا ير بدان يكون عبداً الاحد ، واذا كان الله فدخلقه ليجعله عبداً له فقد ظلمه ، اجل ان الانسان الذي يحمل في داخله روح الله من حقه ان يطلب ان لا يكون عبداً بل حراً ، ومن ذلك يظهر ان كل تسمية لا تسلم من الاعتراض ، وان هذه الاصطلاحات يجب التسليم بها كما هيلانها لا تخرج عن كونها اصطلاحات ، « فابناء الله » اذاً لا يقصد بها غير المعني المجازيي وكل انسان صالح فيه روح الله يكون من هو، لاء الابناء ، وهم يعتبر ون ان اكبر هو، لاء الابناء ذلك الابناء ذلك الابناء في جميع افطار العالم . وما عدا هذا فالقرآن يشهد المسيح أيجان القياصرة والملوك والروء ساء في جميع افطار العالم . وما عدا هذا فالقرآن يشهد المسيح

انه روح الله فهل أأرك هذه الشهادة ونتمسك بنسمية عامية مجازية تأبيدًا لحجتناوابقاة للنفار والنزاع اذن فكل مسلم عافل بعرف في هذا الزمان ان اعنقاد عقلاء النصارى بالمسيح موافق لشهادة القرآن له وان البشراو روء ساء هم هم الذين بنوا على التسميات العاميسة المجازية افاو بل يقصدون بها ابعاد الطوائف بعضها عن بعض من اجل مصالحهم واهوائهم ولو ادت الى منافضة كتبهم المقدسة

فمن كل ما تقدم تنضح ثلاثة امور (١) ان القول بان الدين دين عقل قول منافض اكل دين وكل عقل لان العقل مبني على المحسوسات ولا يعرف نواميس غير نواميسها والدين مبني على الغيب (٢) ان الخلاف بين المسلمين والنصارى بشائن التوحيد والتثايث ولاهوت المسيح خلاف مقطوع لدى عقلائهم لان الفريقين متفقان على الحقيقة الموءيدة بكتابيها ولا يروج هذا الخلاف منهم احد الا من كان له مصلحة خصوصية في ترويجه (٣) ان تنافس الاديان وتفاضلها يجب ان يكون مبنياً على ما فيها من الآداب والفضائل لان هذه هي اساس الشرائع والاديان وفيا عدا هذه الفضائل والاداب فجميع الاديان متشابهة لان مبادئها واصولها مشتركة وهي غير معقولة

اذن فكما ان الخوارق من اصول الدين المسيحي فهي ايضاً من اصول الدين الاسلامي ولولاها لهدم العقل بالعلم الحسي المادي هذين الدينين معاً •

اعنقاد الاستاذ بالمسمح · مناقضة هذا الاعنقاد <sup>المنت</sup>نيجة التي تخرج من درسعصر المسمح · مدنية اليهود يوم، ذ · الخطبة على الجبل هي كل شيء وهي اوضج دليل على الفصل بين الدنيا والدين · سبب احتياج العالم القديم اليها · الوسط المسمحي مخالف للوسط الاسلامي ولذلك اختلفت الشريعتان ، فتنجة ذلك

الامر الثاني ترك الدنيا — وهنا نصل الى الامرالثاني وهو ترك الدنيا • فنبدا فيه بقول متعلق بالبحث السابق • وهو فول الاستاذ في آخر رده عن اعتقاده بالمسيح « انا نعتقد ان المسيح روح الله وكلمته ورسوله الى بني اسرائيل • 'بعث مصدفاً لما بين يديه من التوراة وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد في شو ون معاشهم ومعادهم ولم يطالبهم بتعطيل قوة من فواهم التي وهبهم الله تعالى اياها بل طالبهم بشكر لله تعالى عليها »ثم فال

ما معناه ان كل ما صحَّ عند الاستاذ عن المسيح لا يخالف هذا الاعنقاد واذا صحَّ عن المسيح شي عند الاعتقاد وان لم يكن هذا المسيح شي عند الاعتقاد وان لم يكن هذا التاويل لم يعتد به اذ « لا علم له الا ما علم »

فنحن والحق 'يقال قرا 'نا هذا الكلام بدهشة · لاننا علمنا منه ان الاستاذ عدل عن طريقة « العقل » التي ينادي بها · فهل من الانصاف ان ننادي بالعقل ما دمنا منفقين معه في شيء وننبذه ظهريا متى خا اَفنا في شيء ولنبحث في الامور التي يعلمنا إياها العقل في هذه المسالة

للامة اليهودية مو، رخون والامة الرومانية مؤرخون . وقد كتب هو، لا المؤرخون تاريخ العصر الذي عاش فيه المسيح ونخص منهم يوسيفوس الاسرائيلي . ويؤخذ من كل كتاباتهم التي لا تزال بين ايدينا الى اليوم ان اليهود كانوا في ذلك العصرامة متمدنة عظيمة خاضعة للرومانيين الذين سلبوها حريتها . وقد كانت الامة اليهودية تعبد الله تعالى لانها اول امة قالت بالوحدانية . وكان فيها في ذلك العصر علائه وفلاسفة اجلاه منهم الفيلسوف هلل أكبرهم واعظمهم وشاي وفيلون الاسكندري وغالائيل الذي كان معاصرًا للسيح . وكل مو الفات هو الا الفلاسفة غاية في الادب والحكمة والعلم . ولا يزال علما ه العالم يعتمدون عليها الى الان . اما من حيث الاجتماع فقد كان لهذه الامة شرائع عديدة ونظامات ومحاكم ومجامع ومعابد و رؤساء وجند . واما من حيث المدنية فقد انشاء الملك هير ودوتس الكبير ومجامع ومعابد و رؤساء وجند . واما من حيث المدنية فقد انشاء الملك هير ودوتس الكبير والماثيل ماجعلها غاية في الرونق والجمال . وحسبنا ان نذكره يكامها العظيم هيكل سليان الذي لم والما هنبيه في العالم

هذه لمحة من مدنية اليهود حين ظهور المسيح في اوروشايم . فإذا كان ينقص هذه الامة ليجوز الاستاذ ان يقول عنها ان المسيح المرسل « ليهديها في شولمون معاشها، ويعلمها شكر الله تعالى» هذا قول قاله الاستاذ من دون ان ينظر الى تاريخ اليهود في ذلك العصر لانه لو ذكر مدنية اليهود يومئذ ومعابدهم التي كانت منتشرة في جميع جهات فلسطين يعبدون الله تعالى فيها ولا يزال يزورها علمالم اور با الى اليوم لمحا ولا شك قوله عن «تعليم امور المعلش وشكر الله » ولكن الاستاذ لم يرجع الى العقل في هذه المسالة اي الى الماهدة العيانيه في جميع التواريخ التي بين الايدي اليوم وهي غير مسيحية

والصحيح الذي لا جدال فيه أن الدعوة المسيحية لم نتغلب على كل ما كان في سبيلها

من العثرات اليهودية والرومانية وغيرها الا بمبادى؛ « الخطبة على الجبل » التي نقدم ذكرها ( الصفحة ١٨٧ ) فهذه الخطبة هي التي غالمبت المسيحية على ما سواها من المبادى، لانها كانت ارقى منها كانها . وقد فال ابن رشد ( الصفحة ٥٣ ) ان الافضل ينسخ بما هو افضل منه وان هذا هو السبب في دخول حكما، الرومان فيها

واذا كان الاستاذيرى في تلك الخطبة « تعطيل قوى الانسان » كما قال ويه بر مبادئها بترك الدنيا فله الحق في ان يعلقد ذلك لان لكل انسان رأيا ومذهبا في الامور ولكنا نو كد لفضيلته ان الفلاسفة الملحدين حتى اعداء الدين المسيحي نفسه يقولون: انه ما اقام الديانة المسيحية في الارض سيف ولا ديوان تفتيش ولا دول وانما الذي اقامها تلك المبادىء البسيطة التي هي صورة للكمال الذي يجب على البشران يجتهدوا لرفع نفوسهم اليه وهنانذكر له قولاً للفيلسوف رنان في هذا الموضوع: فقد كان هذا الفيلسوف يفصل ما قام بعد صلب المسيح بين الرسل ( الحوار بين ) من التنازع والتزاحم على الرئاسة وغيرها ولم يكن الانجيل قد كتب ولا نشر بعد · فثرك رنان بولس و بطرس يتزاحمان على امور جزئية وقال : بينما كانوا يهتمون بهذه الصغائر كان واحد منهم بحمل في جيبه ثلاثة اوراق فيها مستقبل العالم ومسلقبل الديانة المسيحية · وهذه الاوراق هي الخطبة على الجبل · ولولاها لما قامت المسيحية قائمة

اذن فما هو السبب الذي يجعل الاستاذ يعتقد بنقص هذه المبادي التي كل كلة فيها تدل على الكمال و يرى انها « تعطّ ل » قوى الانسان

السبب بسيط جدًا وهو ان الاستاذ لا يريد ان يري دنيا من غير دين ولا دينًا من غير دنيا

بل يجب عنده الجمع بين الدنيا والدين

وهنا نقطة الانفصال الكبرى بين الاسلام والمسيحية

فان الخطبة على الجبل نزة لد الانسان في الدنيا وتجعله يتركها لاصحابها اذ من هو الرجل المسيحي ? الرجل المسيحي هو الذي لا يقتني ذهباً ولا فضة ولا يكنزشيئا . هو الذي لا يخاصم احدًا لانه يفعل بالناس ما يريد ان 'يفعل به واذا خاصمه احد لم يقاوم الشر بمثله بل اذا ُ ضرب على خد ادار الخدَّ الآخر ، هو الذي لا يهثم بعمله ولا باكله ولاشرابه ولالباسه لان الله يعتني به كما يعتني بنبات الحقل وطيور السماء ، هو الذي لا يهمه امر الحاكم كان ولوكان المراجماء كان ولوكان ولوكان

رومانياً وثنياً (كما كان فيصر) وسبب ذلك انه ينتظر السعادة والحرية والحق في الآخرة لا في هذا العالم · — فهل يجوز الاستاذ بعد هذا البيان ان يقول ان الديانة المسلحية لم تفصل بين الدين والدنيا (كما قال في رده) وان كلة «اعطوا ما لقيصر لقيصر» لا تدل على هذا الفصل) (الصفحة · ٤ ا و · ١٦) كلالم بعد يجوز له ذلك بعد مطالعة الخطبة على الجبل · لان اعتراضه الكبير هنا على الديانة المسيحية انما هو قائم بانها تجعل الانسان يترك الدنيا وتعطل فواه · فمسالة الفصل اذاً فد نقر وت هنا نقر يراً الا اعتراض بعده · فالمستخرج الاستاذ بعد هذا القول النتيحة اللازمة

اما بنجن فيجب علينا ان نستخرج هذه النتيجة للقارى وايضاً ونقول ان النتيجة التي تخرج من تلك المقدمات هي ان الديانة المسيحية حفظت نفسها وحفظت المدنية وسهلت التساهل والتسامح في الارض بين العناصر المختلفة بهذا الثرك الذي يعيرها الاستاذ به اي بهذا الفصل بين الدين والدنيا ولم يكن ذلك عن قصد من الشارع بل عن طبيعة الزمان الذي عاش فيه واليك البيان

كان اليهود في زمن المسيح خاضه بن للسلطة الرومانية في رومه كما نقدم · وكان الاضطراب في بلادهم شبيها باضطراب ارلندا اليوم تحت اكناف انكائرا · وقد كان رؤساة الدين اليهودي ينتظرون عجيء المسيح الذي تدل كتبهم عليه اي عجيء الملك الذي يجمع كلتهم و يحرر امتهم من نير رومه و ببسط سلطتهم على جميع الام · فقبل فيام المهم الناصري الجليل قام كثيرون من اليهود للثورة على الرومانيين · منهم يهوذا الغولونيتي الذي قام يحرض بني وطنه على الامتناع من دفع الجزية الى الرومانيين حين الشروع في الحصاء النفوس لان دفع الجزية دليل على ذل الدافع وخضوعه · وشعب الله (اي اليهود) المحب ان يختار الموت على الذل · ومنهم قوم يسمونهم القتلة وهم الذين يهجمون على كل من يخالف الشريعة اليهودية امامهم ويقتلونه · اما حاكم اورشليم الروماني فقد كان يقبض على كل يهودي ثائر و يقتله عقابًا له · وقد لتى يهوذا الغولونيتي حتفه لهذا السبب

وكان مجىء السيد المسيح بعد يهوذا الغولونيتي هذا بمدة قصيرة · فالى اي ام يدعو حينئذ ? أيدعو الى تدبير الدنيا واصلاح شو ونها · ولكرن ما هو تدبير الدنيا واصلاح شو ونها ؟ هو قبل كل شي وطلب الاسنقلال والحرية اي خلع نير قيصر الروماني · و بالتالي يكون ذلك الطلب بمثابة حروب دمو بة 'تشهر لتحرير الامة اليهودية · ولكن السنن الطبيعية الالهية لم تكن تسمح يومئذ بهذا الفعل · لان الضعيف لا يغلب القوي · وقد جرّب

اليهود بعد صاب المسيح بمدة وجيزة طلب الاستقلال والحرية فادى ذلك الى حصر الرومانيين مدينتهم وفتحها بالقوة وخرابها وتشتيت اليهود في افطار الارض · ولذلك كان المسيح يقول لهم « اعطو ما لقيصر لقيصر » ودعونا منه فان الاصلاح الذي نحتاج اليه انما هو في داخل نفوسنا لا خارجاً عنها ، ومع ذلك فهب ان المسيح استطاع يومئذ خلع نير فيصر فما النفع من ذلك ? هل يبطل به الفساد الذي كان في احشاء الامة وفي الأرض كلما ? كلا لان مصدر الفساد نفوس البشر لا السياسة . وهو لم "يرَسل من العناية الالهية الى الارض انصرة حزب من البشر على حزب ولا مساعدة جنس على جنس ولا نقو ية شعب لاضعاف شعب. بل انه الرسل الى البشركافة لهدم الفساد و رسم صورة للكمال\_الادبي المامهم . وبذلك كان كأنه حارب فيصر وخلع نيره . اي انه خلع نير الفوة والوثنية ووضع مكانه نير الكمال الروحي · وهذا النير كسر بعد رذلك نير قيصر لان قيصر نفسه عاد اليه ووضعه على عنقه اي دخل في الدبانة المسيحية • و بذلك كان انتصار المسيح عليه عظيماً جدًا . وهذا الانتصار تمَّ بوسائط سلية لم تسفك فيها نقطة دم غير دماء التلامذة الذين كانوا يدعون الى مذهبهم · فكأن مبادىء المسيح السلية صنعت وحدها بلا حرب ولا قتال اضعاف ما كانت تريد الامة اليهودية صنعه بالسلاح الف مرة · فان الامة اليهودية لم تكن تطلب غير طرد الرومانيين من فلسطين واما مبادىء المسيح فانها جعلت الرومانيين وعاصمتهم رومه سيدة العالم – خد مة (كما هم اليوم ايضاً) لاورشليم عاصمة المسيحية

ونحن نوء كد الاستاذ ان المسيج لو افتصر على دعوة اليهود الى تعليمهم «شوءون معاشهم وشكر الله» كما فال فضيلته وترك المهمة التي ارسلته العناية الالهية من اجلها لما كان انتصار الانتصار الذي ذكرناه وانما كان انتصاره بمبادى والخطبة على الجبل بمبادى الذك الدي من الما الله على الجبل بمبادى الناد الدي أن أن الله المنادة على الجبل بمبادى الناد الدي أن أن الله المنادة على الجبل بمبادى الناد الله المنادة على الجبل بمبادى الناد الله المنادة الله المنادة ا

النرك التي كان العالم يومئذ في حاجة اليها

ولكن ما الذي كان يحوج العالم بومئذ الى هذه المبادى ؛ ولماذا كانتهذه المبادى الفصة في العالم ؟ الجواب ان العالم كان قد شاخ بمدنيته واديانه القديمة ، فات الرذائل والشرور والشهوات كانت في رومه سيدة العالم الوثنية قائمة فاعدة ، ولسنا نقول ان الشروراالتي تجدث الآن في العواصم الاوربية الكبرى اخف من تلك الشرور واكن في العواصم الكبرى في هذا الزمان بازاء الشرور والرذائل حسنات وفضائل ظاهرة كالشمس ، فكان كفني المدنية والهمجية متوازنتان اليوم ولذلك تثبت المدنية ، اما الاديان فانها كانت تزيد شرور هذه المدنية ، ذلك ان الامة الرومانية ارتقت في العلم والادب والفلسفة والسياسة ارتقاء

عظياً فصارت بحكم الطبع والضرورة معرضةً عن دبنها الوثني القديم · وقد زاد الكمان في الطين بلة انهم ضيقوا حلقة الدين على الامة ووففوا به عند حدود لا يتعداها . فوفعت الامة بين نارين: اما كسرنير الدين الوثني القديم لان النفوس لم نعد نقبله ولا العقول نصدفه وأما البقاء في فيوده . والامة الرومانية ذات النفس القوية التي تسلطت على العالم لم مُخَلَق لتبقي مقيدة بقيود الاعتقاد بجو بتير ودبانا وغيرها • وكانت الشعوب كام ا قد تعبت من الحروب والفأن والاضطرابات وهب على العالم نسيم جديد من علماء اليونات في بلاد اليونان والاسكندرية (مصر) · فزاد هذا الام الاديان ضعفًا والناس شكًّا فيهـــا · وصارت العبادات المادية اي عبادة المحسوسات بما لا بعتد به ٠ - فماذا كان بنهض هذا العالم القديم ? و بماذا يجب ان 'بدعي لتنجدد حيانه • هل يجب ان 'يقال له " افتح البلاد واستعمرهاونظمها ? كلا لان نصف مصائبه كانت من الحروب والفتن والاستعار الروماني. هل 'بقال له اجمع الأروة وأكنز المال وكل واشرب وتمتع بخيرات الذنيا ? كلا لان كل مصائبه كانت من مبالغته في الثمتع بملاذه وشهواته مهل بقال له ادرس العلوم والفنون واكتب والهناف وتفلسف ؟ كلافان كل هذه بلغت قبل ذلك عند اليونان والرومان مبلغًا لم يسبقهم اليه احد قبلهم ولاساواهم فيه احد بعدهم قبل هذا العصر ٠ - وانما كان يجب ان يقال له مافيل له . يجب ان بقال لاهله انكم قدجر بتم في مدنية كم اطلاق النفس في ميدان الثروة والغني والشهوات • فبنيتم المالك الواسعة · وجمعتم الكنوز · وحشدتم الجنود · وفيدتم العلوم · ورفيتم الفنون · وتمثعثم بكل خيرات الارض · فهل ادى كل ذلك الى راحة نفوسكم وسعادتكم · هل انتم مستريجو الضمائر الآن ٠ اذا كنتم مستريجي الضمائر فلماذا هـذا الاضطراب والنعب والكلال من الحياة البادي في وجوهكم. هل اصلحتم بذلك شواون امكم فاستا صلتمالشقاء والرذيلة منها ? أذا كان ذلك صحيحاً فما هذه الفظائع الهائلة في هيئتكم الاجتماعية . الا فاعلموا ان كل هذا لا يجدي نفعاً الانسان الذي يحبُّ ان بعيش في الخير والصلاح في هذه الحياة • بل مَثْل النَّر وهُ مَثْل الماءُ المالح كلما شربت منه ازددت عطشًا • وهي بمـا بفسد الادب والفضيلة لا يما يصاحها . وان لبس العباءة واكلـة خبر ناشف مبلول باء مع راحة ضمير الانسان وهدوء نفسه وتمتعها بالصلاح لاحب من كل هذه الثروة الفانية وفخفخفتها الباطلة ورذائلها الفظيعة ٠ اذًا فاتركوا الدنيا. اطلبوا الصلاح فبلها ٠ اكتفوامن كل هذه الخزعبلات الدينية والعبادات المادية بعبادة الله بالحقوالروح. واتكن نفوسكم زو بة قوة لقدر على احتمال كل مصائب الحياة دون ان تنا ثر منها · ذلك لانكم استم من

ابناء هذه الارض بل انتم ضيوف فيها والسفاء وطنكم الحقيقي ، فاعملوا عمل الضيوف ، لا تهتموا الشيء هناغير الحير والبر ، لا نقتنوا ذهباً ولافضة ولا تسالوا عن اكلكم وشر بكم ولباسكم فان الله يهتم بكم ، ومن لطمكم على خد فاديروا له الحد الثاني لان الشر لا يخمد بالشر ومن اخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ ، فضلاً عن ان لاطمكم لا يهينكم بلطمه وانما يهين نفسه اذ يظهر شراسته وسوء ادبه ، وكونوا دائماً في انتظار تلك الساعة الحلوة التي تنطلق فيها نفوسكم الى الآخرة وطنكم الحقيقية عيث تنالون الحرية الحقيقية والراحة الحقيقية

هذا هو معنى ترك الدنيا في الديانة المسيحية ، و بعبارة اخرى نقول اند موح ادبي يقوس الانسان و يجعله بتنازل عن حقوقه لاخيه الانسان طلباً للخير والسلام في الارض فكان هذه الديانة تجربة جديدة اراد الله ان تجربها الانسانية طلباً للسعادة والراحة من جهة «الطلب» ، وهذا سبب افبال عهة «الأرك » بعد ان استحال عليها ادراكها من جهة «الطلب» ، وهذا سبب افبال العالم عليها يومئذ بعد شبعه من المدنية القديمة المبنية على طلب الأروة والخيرات الارضية والتمتع بها تمتع الخنازير ، واذا كان هذا ما يسميه الاستاذ تعطيلاً لقوى النفس فااحسن هذا التعطيل الذي جدد حياة العالم وقوسى روحه وامله في العدالة الالهية بعد ان كان مشرفًا على الفناء والانحلال ،

هذا ما يعلمنا العقل اياه استناداً الى التاريخ ومن غير دخل في المسائل الدينية والقارى، يرى في ما تقدم ان المسيح لم بقم ليهدي بني اسرائيل في «شواون معاشهم »ولا «ليعلمهم شكر الله » كما قال الاستاذ . بل قام لامر آخر لائ بني اسرائيل كانوا على هدى في هاتين المسالتين قبل المسيح بقرون واجيال .

والآن بعد تصويرنا الوسط الذي ظهرت فيه الشريعة المسيحية بيجب علينا تصوير الوسط الذي ظهرت فيه الشريعة الاسلامية · فلننتقل من اورشليم الى مكة · من عاصمة النور المسيعى الى عاصمة النور الاسلامي ·

كيف كانت حالة الامة الاسلامبة قبل ظهور الاسلام.

كانت على خلاف حالة اليهود حين ظهور المسيحية · اي ان العرب كانوا في الطفولية واليهود كانوا في الطفولية واليهود كانوا في الشيخوخة · ولذلك كان الاسلام بد · قيام امـة عظيمة والمسيحية بد ، سقوط امة عظيمة

فالعرب كانوا في شبه جزيرة العرب وما حواليها قبائل متفرقة وقد تخلاثها الحضارة · ولكن روح البداوة كان غالبًا عليهم · وكانت المالك حولهم — كالاحباش والروم والقرس\_

تضغط عليهم نارة وتهادنهم اخرى فكان ذلك باعثًا على اتجاههم نحو الوحدة لانفاق مصلحتهم. وكانت ارضهم تكاد تضيق بهم لقحلها وجفافها خلافاً لاراضي الشام الخصيبة التي كانت فريبة منهم وكانوا يزور ونها · فصار من الضروري افتكارهم بطاب ارض غير ارضهم · وكانت الدول التي حولهم — الروم والفرس والاحباش — قد صارت الى الهرم باضعافها بعضها بعضًا بالحروب واستسلامها الى الشهوات والاهواء وانقسامها في مسائلها الدبنية العقيمة اشد انقسام. فكان الله اراد ان يتهددهذه الدول بالفناء والاضمحلال كما اضمحلت رومه الوثية القديمة لخروجهن عن المبادى و التي نقدم ذكرها ورجوعهن الى احوال كاحوالها وساءًل من بكون ذلك السيف المتهدد? فاجابه صوت من ففار بالادالعرب: ها "نذا · فانضمت بومئذ القبائل تحت لواءُ واحد لتدافع عن نفسها ولقوم بالمهمة العظيمة التي اختارتها العناية الالهية لها. وقد وضعت العنابة في مقدمتها شارع الاسلام العظيم ٠ الذي نُخنِي هنــا امامه باحترام ملء الصميم • ذلك الابي الينيم • المصطفى لهذا الامر الجسيم • والذي ضعضع عروش الاكاسرة والقياصرة بسيف وكلة · وهي : « الله اكبر من كل لأت وعزى وكل نبي و رسول وكليم » فتجتم اذًا ان تكون شريعة هذه الامة الجديدة شريعة هجومية لا دفاعية . اي ان مبادى، تركُ الدنيا لا تجديها هنا نفعاً لان المقصود فتح الدنيا والاستيلاءُ عليها لافامة الحق فيهـــا لا تركها • ولذلك وجب يومئذ ان تكون الدنيا مقرونة بالدين والدبن بالدنيا • ولولا ذلك لما حدث شيء كما انه لولا « الترك » في النصرانية لما حدث شيء ايضاً

هذه هي صورة الاسلام وصورة المسيحية مصورتان بقلم الانصاف ، اي بقلم من يخلع رداء الاحزاب ليتكلم بينهن كانسان لا كواحد منتم الى حزب منهن ، فاذا مسب قرن الدين بالدنيا ضروريًا ولازمًا في وفته فان ترك الدنيا كان لازمًا في وفته ايضًا ، وهكذا يكون الامران في زمنها فضيلة خرج منها فضائل سامية مدنت الشرق والعالم وجلت عنها الوثنية القديمة والهمجية القديمة

فبعد هذا البيان هل يجوز لفضيلة الاستاذ ان يقول ان مبادى، نرك الدنيا «الموجودة الآن في الانجيل» تعطل قوى الانسان وانها مخالفة لارادة الله ، ثم ألا يجب التصريح بعد كل ما نقدم ان « مبادى، الترك » هذه تؤدي الى تساهل غريب بين الناس لانها لا تهتم بشيء مما يقال و يصنع في الدنيا ايا كان اذ غرضها نرك الدنيا لا تدبيرها كما نر بد بموجب تعاليمها ونظاماتها — ذان سوء الان نترك القارى والمنصف يتامل فيهما و يجد عنها جوابًا في نفسه

ولا ننكران هنالك اعتراضين عظيمين يجب علينا الجواب عنها أ (الاول) ؛ هل مبادى؛ الترك التي كانت نافعة في المسيحية في ذلك الزمان تنفع في هذا الزمان و ولاذا اذًا يقبل المسيحيون هذا الاقبال على الدنيا من كل حدب وصوب لاستعارها واخراج خيراتها والتمتع بها . (والثاني) هل قرن الدين بالدنيا كما كان في الاسلام نافع في هذا الزمان

وجوابنا على ذلك ان الشرائع تنزل على البشر لاخراجهم ، ومنى زالت العثرات من وجه مدنية جديدة ، اي لازالة العثرات التي تكون في سبيلهم ، ومنى زالت العثرات من وجه البشر بشرائعهم الجديدة وجب عليهم ان يفسروا هذه الشرائع والشرائع التي يضعونها بعد ذلك نفسيرًا 'يقصد به ازالة العثرات الجديدة التي يجدونها امامهم ايضًا ، ايه انهم بعتبرون الماضي ماضيًا ويهتمون باصلاح الحاضر بنظامات وناو يلات توافق الوسط الذيك بعيشوت فيه كما ان الشرائع القديمة انزات عليهم موافقة لوسطهم الذي كانوا فيه ، فاذا كان يف هذا الزمن من بعترض على مبادىء الترك ومبادى ون الدنيا بالدير فاعتراضه يجب ان بكون على الحاضر لا على الماضي

والحاضر يثبت ان قرن الدين بالدنيا في زمن كهذا الزمن محال والعمل بقواعدالانجيل محال ابضاً · اما من حيث قرن الدين بالدنيا فان العالم اليوم غيرالعالم الذي كان في ايام منه في العرب · فقد كان في ذلك العالم بومئذ دولتان عظيمتان ولكنهما شائختان تتنازعان الدنيا وها : الروم والفرس · واما اليوم فهذا العالم فيه ما ترى من الدول العظمى · ولقد فال المسيو دي بيلوف مستشار الامبراطورية الالمانية في خطبة له في الرشستاغ يف العام الماضي انه لا يعرف في الناريخ زمناً فامت فيه دول كبرى عديدة كهذا الزمن · وهذه الدول الكبرى لم نبق القوة في الحرب للعدد والجراءة والاستمانه بل للهدد والعلم · فان الاختراعات الحربية ونظام الحروب الجديد منحتها من القوة ما يجعل النصر دائماً في جانبها ولوكان عدد عدوها اضعاف عدد جيشها مئة مرة واجراء منه مئة مرة ، وان قيل انهافد هرمت فالجواب ان هذا القول غير صحيح وعلى افتراض صحنه في بعضها فان جميع علاء هرمت فالجواب ان هذا القول غير صحيح وعلى افتراض صحنه في بعضها فان جميع علاء الاجتماع والعمران مجمعون على ان المستقبل مضمون لهاتين الدولتين الفتاتين وها : روسيا واميركا الشمالية والجنوبية ، روسيا يف الشرق واميركا يف الغرب ، ولائك فال نابوليون الاول ان العالم في المستقبل سيكون اما روسيا واما اميركا معالي ولناء على ذاك فان ناسيس مستقبل الاسلام على دعوة دينية كالدعوة الاولى ام محال

لان الوَّسط اليوم غير الوَّسط الماضي · وفي غير هذا الناسيس لا سبب ولا موجب لقرن الدنيا بالدين . لان الدنيا تنخذ حينئذ وجهة اخرى . ومعلوم ان الوجهة ين مفارقة ان . واما استحالة العمل بمباديء الترك في الانجيل في هذا الزمان فليست إفل ظهورًا ووضوحاً • فمن هو المسيحي الذي ' بضرب اليوم على خد ٍ فيحوّل الخد الاخر • من هو المسيخي الذي لا يهشم بثر وة الدنيا واباطيلها و يفضلها على كل ثروة • اترى ذلك في العوام الذين يملا أون الكنائس وهم لا يعرفون من الدين غير ظاهره اي تقبيل الصور وساع صلاة الكاهن. أم في الخواص الذين بقولون فبل كل شيء : ذهب فضة نجارة نروة . أم في الروء ساءُ الذين لا همَّ لهم الا مسا تعرف من همومهم • فترك مبادىءُ الانجيل امر فاش الآن في كل الامم المسيحية • ذلك لانهم عادوا الى عبادة عجل الذهب • وهم معذورون في ذلك لان مبادى، انجيلهم نفعهم بكل صراحة بين امرين: فاما ترك زخارف المدنيـة وفضولها وبهارجها وفحفختها للتمسك بحرف كتابهم. واما ترك هذا الحرف للتمسك بالدنيا. ولذلك لجأ عقلاوه هم الى ناو بل ذلك الحرف والرضى بالخروج عن الاصل. فقالوا أن مبادىء الترك كانت ضرور بة في الوسط الماضي واما اليوم فقد نفير وسطنا . والانسان في شبابه وكهولته لا بتغذى من نفس الغذاءُ الذي كان يتغذى به في طفوليته · وما عدا هذا فباب ترك الدنيا مفتوح في الاديرة والصوامع اكلمن يبل الى هذا الترك ويريدان بعمل بصورة الكمال المرسومة بالانجِيل حرفًا ومعنى ٠٠ فكأنَّ اله الذهب والله وة قد تغلب مرة ثانية في الارض على اله الانجيل ولذلك صارت العواصم المسيحية شبيهة برومه الوثنية القدعة هذا كل ما يقال في ترك الدنيا في المسيحية «١» ومنه يظهر أن المسيحيين جاروا العصر ورضوا بترك شيء من الاصل جرياً مع سنة المدنية لئلا تجرفهم . واما اخوانهم المسلمون فانهم لا يزالون الى الآن يترددون في هذا النرك وهم واففون وقفة الحائر بين طريقين تؤديان الى المستقبل — ذلك المستقبل الابدي الذي تسير اليه الام كأنها انهر كبرى ننصب في الاوقيانوس العظيم

و بظهر من كل ذلك أن ترك الدنيا في المسيحية موء در الى التساهل على خط مستقيم سواء كان الرجل يعمل بحرف كتابه وهو الترك بتاناً ( وهذاهو الدساهل بعينه ) او يرى تغير وسط المسيحية فيرضى بترك الحرف والتمسك بالروح وهو عين التساهل ايضاً • و بذلك تبطل حجة الاستاذ في فوله أن ترك الدنيا موء در الى التعصب

(١) أن الاسلام نفسه مجث على هذا الترك أيضًا ويسميه زهدًا (رأجع أنجز الثاني من كتاب أشهر مشاهير الاسلام في بابزهد الامام عمر وتركه الفضول)

## هل مجب ان تكون السلطة ضعيفة او قوية

الامر الثالث سلطة الروساء - بقي الامر الثالث وهو سلطة الروساء وهذا الامر لا نطيل الكلام فيه بل أن كلة واحدة تكنفي . وهي أن الكنيسة أفرطت في استعال سلطة روسائها كما ان الاسلام قد فرط في هذا الاستعال · وعندنا ان كل واحد من الفريقين طرف · فالا كايروس المسيحي ( ولا سيما المتعصب منه ) يتمسك بهذه الكلمة وهي « ما حللتموه على الارض يكون محاولاً في السماء » ومن جهة اخرى يقول العربي لخليفته « لو رايت فيك اعوجاجًا لقومته بسيني » كما فال احدهم لاحد الخلفاء وهو يخطب. واذا كان القول الاول بحمل سلطة الرئيس مطلقة فالقول الثاني يجمل السلطة فوضى • ومعلوم ان الدول في بدء امرها تستغني عن النظام المطلق لانها تكون في دور البداوة ولكنها متى ارنقت شؤونها وكثر اشتباك مصالحها فان النظام يكون امس حاجاتها . والنظام لا يكون شيئًا بدون سلطة قوية تنفذه • والسلطة يجب ان تكون واثقة بقوتها لتستطيع انفاذ النظام في القوي والضعيف · فاذا كان لكل انسان الحق في ان يقول\_ لصاحب الرئاسة « متى رايت اعوجاجك قومته بسيني » كانت السلطة العليا ضعيفة متوقفة على حكم واحد من الناس يستثير عليها العامة متى شاء بحق او بغير حق . وفد ظهر هذا الام كل الظهور في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كما ذكرناذلك في الصفحة ١٦٤ ولذلك كان هم منظمي المالك والدول أةو به السلطة قبل كل شيء سواء كانت هذه السلطة في يد ملك أو رئيس روحي او برلمان ٠ وعدم قوة السلطة في العرب سبب من اعظم اسباب فتنهم واضطرابهم ٠ اما رأيت الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كبج جماح العرب بشدنه وسلطته. ولكنها كانت سلطة شخصية اي آتية من شخصه واخلاقه · ولذلك قال الخليفة عثمان ابن عفان للعرب فبل مقتله أنكم خضعتم لعمر لانه وطئكم وأما أنا فتقومون على َّ لاني انت ُ لكم. وهي كلمة تدل على حقيقة حالة السلطة في العرب في ذلك الزمان

فنحن بكل حرية نقول ان هذا التفريط من العرب في السلطة مساو للافراط المسيحيين فيها · لان الطرفين يتشابهان دائمًا في نتائجها المضرة · واذا كان المسيحيون يعترضون بان السلطة التي ورد ذكرها في الآية المذكورة هي سلطة روحية محضة لا مدنية اذ لم تكن المسيحية في زمن المسيح وزمن كتابة الانجيل سوى طائفة ضعيفه متشتئة لا سلطة مدنية لها ولا فوة فعلية ولذلك كان هذا الفول خاليًا من كل ضرر ومقصورًا على امور السماء

ايجابيًا لا سابيًا · فالجواب ان الاطلاق الى هذا الحد مضر محبدًا سواء كانت السلطة فعلية او غير فعلية · وقد استعمله الروء سائه بعد ذلك سلبيًا كما استعملوه ايجابيًا · ولكن الحق يقال ان هذه السلطة كانت قوة من قوات الكنيسة نلم الشميل وتجمع الشمات · و بذلك استطاعت الكنيسة ان تحفظ نفسها الى اليوم · واما سلطة العرب فقد كانت بخلاف ذلك · وما الفائدة من الحرية اذا كان فيها الفنائ

اما ما ذكره الاستاذ من ان نفس المسيحي مشدودة بشفتي رئيسه فهذا فول يبتسم له جميع المسيحيين وجميع الروء ساء خصوصاً في هذا الزمن الذي صار فيه الرئيس المسيحي مروء وساومروء وسه رئيساً اي بعد تشعب المذاهب المسيحية وتزاحمها على اكتساب بعضها من بعض .

قوله عن ننائج هذه الطبيعة (الصفحة ١٣٥) — وهنا قال الاستاذ ان تلك الاصول ادت الى النعصب في المسيحية ومقاومة العلم والجمعيات العلمية والكثب وقتل العلماء بواسطة محكمة ديوان التفتيش

فنحيب عن ذلك كله جواباً واحداً

ان انصار الفاسفة والعلم يوافقون على تنديد الاستاذ بديوان التفتيش وروساء الكنيسة الذين فاوه والعلم في اور باواسبانيا وافتوا بقتل العلماء ولكنا نوء كد الاستاذ انه لو كان فضيلته يومئذ في او ربأ لاضطر ان يكون من حزب رجال الدين لا من حزب انصار العلم فلان رجال الدين المسيحي كانوا يقاومون يومئذ اشد اعداء الاديان نعني العلم الطبيعي ولو راجع القارى أو تاريخ الفلسفة الرشدية في اور با في هذا الكتاب (الصفحة ٥٦) لوأى ان ديوان التفتيش كان يحارب الامور التالية: ان العالم ونجد منذ الازل انه لم يوجد قط انسان اول يدعى آدم ان نفس الانسان هي صورة لا جوهر ولذلك تفني مع الجسد وبذلك تبطل الآخرة ان الله لا يعلم الجزئيات التي تحدث في العالم والعناية الالمية لا دخل لها فيه ان الله خلق الكون قابلاً للفساد ولذلك لا يقدر ان يجعل الانسان خالداً (الصفحة ٥٧) و يجد في الصفحة ٧٧ و ٧٨ ان ادباء ذلك الزمان صار وا يحتقرو ت كل الادبان وفي الصفحة ٢٩ ان ايطاليا كلها اولعت بالاعنقاد بفناء نفس الانسان وعدم الخلود الادبان القد بمع لا نران لا يقالم عن النزول في هذا الاحدور الهائل فما مر يتضع غرض الكنيسة يومئذ من مقاومة العلم واذلك قلنا ان الاستاذ لو كان عائشاً في ذلك الزمان لكان من الكنيسة يومئذ من مقاومة العلم واذلك قلنا ان الاستاذ لو كان عائشاً في ذلك الزمان لكنان من الكنيسة يومئذ من مقاومة العلم واذلك قلنا ان الاستاذ لو كان عائشاً في ذلك الزمان لكان من

حزبها مدافعًا ومها ضد العلم الطبيعي عن حدوث العالم وخلود النفس والثواب وقدرة الله على كل شيء والوحي المسيحي الذي كان اولئك المشتغلون بالعلم يعتبر ونه من الحرافات (الصفحة ٧٨) ولذلك فاذا جاز لمجلة كالجامعة ان تستهجن نلك الافعال الفظيعة التي قام بها الاكلير وس المسيحي من قتل الناس من اجل اعتقادهم ولو انكروا كل شيء فان ذلك في راينا لا يجوز لرجال الدين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين • لاننا ذكرنا في غير هذا الموضع ان الفريقين متضامنان مشتركان في كل هذه المسائل

ولكن يلوح لنا ان فضيله الاستاذ لم يلتفت كثيراً الى تاريخ فلسفة ابن رشد في اور با ليعلم اسباب ذلك الاضطهاد ولذلك فال في رده الثاني (الصفحة ١٣٩١) ال ذلك الاضطهاد كان لرغبة الكنيسة في استئصال كل ما فيه «هداية البشر الى منافعهم وتنوير بصائرهم بكشف ما احتجب عنهم من سر الخليقة بالبحث النظري ومن الطريق العقلي» وقال ايضاً بعد ذكره دبوان التفتيش (الصفحة ١٣٦١) «كل ذلك لم يمنع الامراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس الوسائل للوصول الى تهيء من كتبه (اي كتب ابن رشد) وتحلية العقول ببعض افكاره» — مع انهم كانوا لا يستنتجون بومئذ من هذه الكتبغير مجود الوحى وانكار خلود النفس وازدراء الادبان كما رائبت في ما تقدم

فقد ظَهْر اذًا ان الكنيسة الغربية كانت تحارب بديوان التفتيش ومراقبة الجرائد والكتب من يسميهم المسلمون « زنادقة » رغبة في حفظ الوحدة الدينية والقومية كما نقدم في الصفحة ١٥٧ ومن المعلوم ان المحار بين يجوزون في الحرب كل الآلات والاسلحة ، وقد فعل الاسلام « بالزنادقة » اي باثدين يجحدون الاديان مثلا فعلت النصرانية فيهم، ومن الاسف العظيم عند الحكيم ان تكون الديانتان اللتان لم نقتلهما الاديان التي كانت قبلهما بججة انهما بدعنان جديد تان قد صنعتا ببني الانسان الذين لا يؤمنون بهما ما لم تصنعه بهما الاديان التي نقد متها والتي تعتبران انها احط منهما

القرامطة على وهنا لا يسعنا الا ان نذكر ما فاله الاستاذ (الصفحة ١٢٨) من ان حروب القرامطة كانت حروباً سياسية والحال ان القرامطة زنادقة تحال فتلهم في الاسلام كما حلل الا كليروس المسيحي فتل زنادقتهم وفيد روى المؤرخ ابو الفداء الحموي في الجزء الثاني من تاريخه (الصفحة ٥٠) امر هؤلاء القرامطة فقال انهم يتبعون شيخهم وهو رجل يدعى احمد بن الحنيفة نشأ في سواد الكوفة وكان يدعي «انه داعية المسيح وهو عيسي وهو المكلة وهو المهدي وهو احمد بن محمد بن الحنفية وهو جبربل وان

المسيح تصور في جسم انسان وفال له انك الداعية وانك يحيى وانك روح القدس وقد جعل فبلته بيت المقدس (او رشليم) والصلاة اربع ركعات ركعان فبل طلوع الشمس و ركعتان فبل غروبها . ومؤذنه بؤذن هكذا «الله اكبر ثلاث مرات وان لا اله الا الله مرتين . ثم «اشهد ان آدم رسول الله وان نوحارسول الله وان ابرهيم رسول الله وان عيسى رسول الله وان احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله » وقد نقل يوم الجمعة الله وان محمد أ رسول الله وان احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله » وقد نقل يوم الجمعة الى يوم الاثنين لا يعمل فيه شيئًا وحرَّم النبيذ وحلل الخمر ولا غسل من جنابة لكن الوضو "كوضو الصلاة » انتهى ملخصًا عن ابي الفداء

ولقد التفَّ حول هذا الشيخ كثيرون من « سواد الكوفه والبادية الذين لا عقل لهم ولا دين » كما قال ابو الفداء وكثر حزبه حتى صاروا بغزون المدن والبلاد · وقد استفحل ا مرهم فغزوا مكة المكرمة في سنة ٣١٧ للهجرة وفتلوا الناس في المسجد الحرام وداخل الكعبة وارتكبوا فيها فظائع نضرب صفحًا عن ذكرها ( رواه ابو الفداء). وفي سنة ٣٦٠ فتحوا دمشق الشام واستولوا عليها في زمن المعزلدين الله ( رواه ابو الفداء ) . ثم سار وا الى مصر ونزلوا في عين شمس فرب القاهرة فردهم المغاربة عنها فعادوا الي الشام ( رواه ابو الفداء ) • وكانوا من الجراءة والفراسة في منزلة غريبة فان يوسف ابن ابي الساج سار اليهم من واسط بجند عدده ار بعون الفًا ليردهم عن الكوفه وكائب عدد جيش القرامطة ٥٠٠ رجل فقط منهم ٧٠٠ فارس و١٠٠ راجل ومع ذلك فانهم كسروا الاربعين الفاً شركسرة وفتلوا فائدها ابن ابي الساج واستولوا على الكوفه ( رواه ابو الفداء ) . وقد الَّف منهم كثيرون عدة مؤلفات منهم احمد بن يحيى ابن اسحق المعروف بالراوندي الذي له عدَّة مصنفات في منافضة الشريعة والقرآن الكريم منها فضيب الذهب • وكتاب اللامع • وكتاب الفرند • وكتاب الزمردة ٠ وفد طعن في هذه الكتب على عصمة القرآن الكريم والدين الاسلامي طعنًا فاحشًا . ( راجع أبا الفداء الجزء الثاني الصفحة ٦٤ ) أما أبن الآثير فأنه يقول\_ أنهم صار وا بعد ذلك ُ يدعون « الاسماعيلية او الباطنية » وانهم انتشروا في بلاد الفرس وملكوا فيها حصونًا وقلاعًا كثيرة ذكرها ذلك المؤرخ بالتفصيل في الجزء ١٠ الصفحــة ١٠٩ — وفي الصفحة ١٥١ من هذا الجزُّ وما فبلها ذكر ابن الأثير ماكان من مطاردتهم لاستئصالهم وافنائهم · ولما اشتد الحصار على بعضهم في فلعة قرب اصبهات كتبوا هذه الفتوى « ما بقول السادة الفقها، ائمة الدين في قوم يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق وانما يخالفون في الامام هل يجوز للسلطان ان

يقبل طاعتهم و يحرسهم من كل اذى » فاجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك وتوقف بعضهم عن الاجازة ، وقال ابو الحسن علي بن الرحمن السمنجاني « يجب فتالهم ولا يجوز اقرارهم و يجبان ميقال لهم: اخبر ونا عن المامكم اذا اباح الكم ما حظره الشرع او حظر عليكم ما الماسم الشرع القبلون امره في فانهم يقولون نعم وحينتُذ تباح دماؤهم بالاجماع » و بعدذلك طال الجدال بين الفريقين وانتهى الامر بافناءهم عن آخرهم «١»

فهذا مذهب زنديقي بأسره استُمصل اهله استمصالاً كما كان الكانوليك يرومون استمصال البروتستنت في مذبحة سان برتلاي وكما اراد ديوان التفتيش استمصال الزنادفة في النصرانية وكانك لا تجد في امة فظائع حتى تجد في امة اخرى مثابها وما عدا ذلك فان مذبحة برتلاي شبيهة بمذبحة الشيعة في افريقيا التي حدثت في سنة ٢٠٤ للهجرة و رواها ابن الاثير في الجزء التاسع الصفحة ٢٠١ اذ قال « في هذه السنة 'فتل من الشيعة خلق كثير واقح حرقوا بالنار و نهبت ديارهم و فتلوا في جميع افريقيا، واجتمع جماعة منهم امام قصر المنصور قرب القبر وان فحصرهم العامة وضيقوا عليهم حتى اشتد عليهم الجوع فصار وا يخرجون والناس يقتلونهم حتى أفتلوا عن آخرهم و ولجأ من كان منهم بالمهدية الى الجامع فقتلوا كلهم واكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة فمن فرح مسرور ومن باك حزبن

التي صنعه بعض من رجالها وعالها البسطاء والجهلاء في الغرب، نحن الآن في الشرق لا في التي صنعه بعض من رجالها وعالها البسطاء والجهلاء في الغرب، نحن الآن في الشرق لا في الغرب، والاستاذ اعزه الله يكتب للسلمين والمسيحيين الشرفيين لا الغربيين، والشرفيون الغرب، والاستاذ اعزه الله يكتب للسلمين والمسيحيين الشرفيين لا الغربيين، والشرفيون المسيحيون لا علاقة لهم بالغرب الا كالاخوانهم المسلمين علاقة به ، اي ان الغرب اهراء عظيمة لبضائعهم وحوائجهم جميعاً ، والشرق هو المصدر الحقيقي للدبانة المسيحية ومسيحيوه لا يزالون الى اليوم افرب الى المسيحيين القدماء من كل مسيحيي الارض وذلك بشهادة جميع المستشرقين ، ولما حمل مسيحيو الغرب على الشرق في الحروب الصليبية لم ينضم مسيحيو الشرق اليهم كما شهد بذلك الكاتب التركي المشهور احمد جو دت افندي في كتاب مسيحيو الشرق اليهم كما شهد بذلك الكاتب التركي المشهور احمد جو دت افندي في كتاب له بعث به منذ سنذين الى الاب لواز ون الداعي الى اتفاق جميع المذاهب وكان من براهين هذا

<sup>(</sup>۱) ومن هوءً لاء الزنادقة فريق نقلنا عنه شيئًا عن رنان في الصفحة ٥٦ وهم الذين كانوا في قاعة ألموت

الكاتب التركي المشهور برهانان واحد تاربخي و واحد عقلي · فالبرهان التاريخي ان الناريخ لا يذكر ذلك · والبرهان العقلي انهم لو كانوا انضموا اليهم او لو كانوا يريدونهم لرحلوا عن الشرق وسافروا الى الغرب معهم • — فاذا كان هذا هو الفرق بين مسيحيى الشرق والغرب فلاذا يعيّر الاستاذ الشرق بما صنعته القبائل الغوطية ( الاسبانية ) والجرمانية واللاتينية والفرنك بدلاً من ان ياخذ ادلته من مسيحيي تلك القطعة الجميلة الممتدة من اورشليم الى ما بين النهرين . أن سكان هذه القطعـة لهم المسيحيون الحقيقيون الذين لم يختلط دينهم بافذار السياسة كما اختلط في الغرب ولم يتلطخ بالدماء البريئة • ولذلك بق سلمياً و بما اننا قد اطلنا هذا الردكثيرًا فقد وجب علينا ألان أن نختمه لننتقل الىسواه. ولا ريب ان من قراء رد الاستاذ وجواب الجامعة هذا يقف على حقيقة طبيعة الدين المسيخي فلا يرميه بما رماه به الاستاذ . بل يقول مع كل منصف ان روءساء الدين في كل دين اذا كانوا قد اخطأوا في تفسير دينهم او آنخذوه آلات لاغراضهم السياسيه فتبعة ذلك وافعة عليهم لا على الدين نفسه . وهذا ما قاله كاتب مسلم لخصت كلامه في هذا الشهر رصيفتنا جريدة المناظر الغرام عن مجلة باريز بة · فان هذا الكاتب حمل على اور با المسيحية حملة شديدة لاتيانها المنكرات في الشرق ولكنه نسب كل ذلك الى « سلطـة الكنيسة الالهية » لا الى « طبيعة » الدين المسيحي نفسه كما فعل الاستاذ . و بذلك كان بينها فرق عظيم كالفرق بين رجل بثني على روح المسيحية و بذم رجالها وعالهاورجل يذم المسيحية ورجالها معا

٣

### ردّ الاستاذ الثالث والرابع والخامس

اما الرد الثالث والرابع والخامس فقد انتقل الاستاذ فيها من المسيحية الى الاسلام لاظهار اصوله وبيان سبب ما طرائعليه من الجمود و فقال في الرد الثالث ان للاسلام دعوتين « دعوة الى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده ودعوة الى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » اما الدعوة الاولى فالاسلام يعشمد فيها على العقل واما الدعوة الثانية فهو يعتمد فيها على القرآن الكريم الذي هو معجزة الاسلام وخارق العادة فيه ولذلك كان من اصول الاسلام ( اولا ) النظر العقلي لتجصيل الأيمان ( ثانيا ) نقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض و ثالتا ) البعد عن التكفير و رابعا ) الاعتبار بسنت الله في الخلق ( خامساً ) هدم

السلطة الدينية وجعل السلطان او الخليفة تابعاً للشعب (سادساً) مودة المخالفين في العقيدة (سابعاً) الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة ويدخل في هذا الامر الاخير (الرخص) اي ترك الفروض لعذر المرض مثلاً (والزينة والطيبات) (والافتصاد) (والنهي عن الغلو في الدين)

ثم ذكر نتائج هذه الاصول في الماضي فجعلها كما بلي « اشتغال المسلمين بالعلوم الادبية والعقلية » « وانشاؤهم بالعلوم الكونية في اوائل القرن الثاني » « وانشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة » « وانشاؤهم المدارس للعلوم وكيفية التدريس » ثم انتقل الى العلم عند العرب فذكر شيئاً عن « علوم العرب واكتشافاتهم » « واخذا لخلفاء والامراء بيدالعلم والعلماء » العرب فقد قال ان الجمود هو سبب ضعف الاسلام اليوم وسبب هذا الجمود السياسة التي تخاف « خروج فكر واحدمن حبس التقليد فتنتشر عدواه فينتبه غافل آخر و يتبعه ثالث ثم ربما تسبري العدوى من الدين الى غير الدين ٠ — الى اخر ما يكون من حرية الفكر بعوذون بالله منها » ثم كرالاستاذان اسباب مذا الجمود والضعف ما طرائحى الاسلام من استيلاء الترك والديلم على سلطانه وعد د مفاسد هذا الجمود فقال ٠ انها « افسدت من استيلاء الترك والديلم على سلطانه وعد د مفاسد هذا الجمود فقال ٠ انها « افسدت من المنظر العالم الاجتباعي » « وجنت على الشريعة » وعلى العقيدة » « وافسدت النظام الاجتباعي » « وجنت على الشريعة » وعلى العقيدة » وألمدارس الرسمية والاهلية » وفي رده الخامس قال « ان الجمود علة تزول » وذلك باعال النظر العقلي في الكون وختمه بقوله ان « العقل » « والقلب» متفقان في الدين الاسلامي « وانه لا بد ان ينتهي امر العالم الى تآخي العلم والدين ٠ على سنة القرآن والذكر الحكيم » وذلك يتم مع ينتهي امر العالم الى تآخي العلم والدين ٠ على سنة القرآن والذكر الحكيم » وذلك يتم مع ينتهي امر العالم الى تآخي العلم والدين ٠ على سنة القرآن والذكر الحكيم » وذلك يتم مع

## جواب الجامعة على ما تقدَّم ﴿ راي جناب فاسم بك امين ﴾

الزمان « بمقتضى السنن الالهية في التدريج » اي النواميس الطبيعية

﴿ الجامعة ﴾ هذا ما ورد في مقال الاستاذ الثالث والرابع والخامس ومنه يؤخذ ان الاستاذ يريد ان يثبت ان دين العرب هو السبب في ما ذكره من افبالهم على العلم بعد ان ذكر ان دين الاوربيين هو السبب في ما ذكره من اعراضهم عنه وقد حمل تلك الحملة في الرد الثاني على النصرانية ليبرهن على ان التساهل والتمدن الاوربي الحاضر لم يكونا ثمرة

الكنيسة المسيحية • ولكن نويد منا ان نسأل الاستاذ من اين استنتج ان الجامعة قالت ان المدنية الاوربية الحاضرة هي من ثمار الكنيسة المسيحية . وما هذه الدعوى عليها . ان الجامعة لم نقل هذا القول كما ظن الاستاذ وكما ظن ايضًا بعض الرصفاء في غير مصر . وانما فالت « أن الفصل بين الدنيا والدين » في الدين المسيحي هو الذي مهد سبل المدنية في العالم ( راجع فولها الاول ) وقد ظهر مما نقدم " الصفحة ١٩٤٤ " ان هذا الفصل موجود في « طبيعة » هذا الدين · ومعنى ذلك القول انه لو بقيت السلطة المدنية في او ربا مقرونة بالسلطة الدينية الى اليوم اي لو بقي البابا حاكمًا مدنيًا وروحيـًا على جميع اور باكماكان لكان ذلك في « رأينا » عثرة في سبيل « المدنية الحقيقية » ذلك لان « المدنية الحقيقية» نقتضي أن لا مُيرَّز انسان على أنسان في هذه الارض تبعاً لدينه أو مذهبه بل تبعاً لكفاءته وقوته العقلية . اي ان المصلحة العمومية هي اساس هذا الامتياز . ولو كان للسلطة الدينية في انكاترامثالاً « الرئاسة » على السلطة المدنية «لاكما هي اليوم» اي لوكان الباباً حاكمًا فيهالما امكن ان مينتخب حاكم لندن يهودياً كما جرى في هذا العام ولما امكنه ال يهمل دعوة سفير رومانيا الحاماديته السنوية لانها تضطهد اليهود في بلادها مع انها دولة مسيحية والعداء بين المسيحية واليهودية مشهور · فالمدنية الحقيقية اذًا هي من ثمار « الفصل بين الدين والدنيا » الذي اساسه التساهل بكل معانية · وهذا الفصل حدث في المسيحية لانه في طبيعتها ولم يحدث في الاسلام لانه ليس في طبيعته · بل ان الاستاذ يدعو اليوم الي الاصلاح بالدين اي الحرز يادة توثيق العرى بين الدنياوالدين والجامعة لم أقل غير ذلك القول من اول هذه المناظرة الى آخرها فليس يضح ان وينسب اليها ما لم نقله . وهي تعتقد ات الدين لا دخل له في المسائل العلمية . اي اننا نقول ارث اوربا أذا اشتغلت بالعلم وأذا اشتغل به العرب فالدافع لهم جميعاً على ذلك حاجتهم الدنيوية اليه لا حاجتهم الدينية . وكل فول مقتضاه ان الدين المسيحي او الاسلامي او اليهودي يدفع صاحبه الى طلب العلم خصوصاً الفلسفة التي تستغني عن الدين لانها تطلب معرفة الخالق بطرقهاالعقلية والعلم الطبيعي الذي هو مع الدين على طر في نقيض بكون زعمًا يجناج الى « الدايل القطعي » • ولذلك لا نزال ننظر هذا الدليل

بقي ان يقال ان حملة الاستاذ لا ثبات ما ذكره في ردوده لا غرض منها سوى افناع الشرقيين بوجوب طلب العلم وتجكيم العقل خصوصاً اخواننا المسلمين منهم · فنحن في هذه الحالة نوافقه على غرضه لاننا من انصار العلم والعقل · ولكننا لا نرى موجباً في هذه الدعوة

الى الطعن على دين آخر وتقبيح طبيعنه · وان قيل ان ذلك لازم للمُّ شمل الامــة لان المدعوين لا توء ثر الدعوة فيهم الا اذا قيل لهمان دينكم فوق كل دين وامتكم فوق كل امة ٠ وانه لذلك قال الاستاذ في خاتمة رده ان العلم سيلجأ الى المدنية الاسلامية في المستقبل وقالت المجلة التي تدافع عنه في كلامها على ما يطلبه بعض ساسة الانكليز من الانفاق مع المسلمين في الهند وغيرها « ان الامة الانكايزية الحرة اذا درست الاسلام درسا صحيحاً فانها تدخل فيه افواجاً واذا دخلت في الاسلام فانها تملك بالمسلمين الشرق كله ولا ببعدان تملك بهم الغرب ايضاً » ( الصفحة ٥٤٩ من مقالة في الوفاق الانكليزي الاسلامي) فالجواب عن كل ذلك نصرح به بكل حرية ونقول انه في غاية الضرر كما يرى القارى، العاقل . ونحن نعنقد باخلاص أن الشرقيين من مسلمين ومسيحييِّن لا يضرهم شيء مثل افعاد هممهم بمثل هذه الافوال وتحريك ما في اعاق نفس كل فريق منهم من المفاخرة بشوة ونه وتاريخه «ذلك لان الكمال البشري هو أمامنا لا و راءنا » · وما البشر اليومسوى اطفال ضعفاء يبنون مبادئهم وعلومهم وتمديهم بذرات من رمال على شاطىء المستقبل الابدي العظيم • ولذلك نفضل على اللهجة التي نقدمت لهجة جناب مقدام مصر وجرىء الشرق عزنلو قاسم بك أمين · واليك ما قاله حضرته في الصفحة ٧٠ امن كتابه «المرأة الجديدة " في موضوع كهذا الموضوع • واستعد قبل مطالعته لما سيعروك من القشعر يرةالثي تدبُّ ضرورةً في نفس كل فارى ؛ تمرُّ عليه انفاس المصلحين الحقيقيين • قال :

« بقول معارض : « انا نراك تريد ان تجسن حال المرا ة المصرية بجماما على نقليد المراة الغربية فهلا اعرت تمدننا القديم الذي كان من اصوله احتجاب النساء نظرة وهل من نفوس كريمة يهزها ذكرى مجدها القديم فتلتفت الى اصوله لفتة علية ترى انه هو الجد الصحيح الذي يجب ان تشد له رواحل العزائم والذي سيتضح للعالم يوماً ما انه هو نفس الكمال الذي ينشده الانسان .

«هذا الاعتراض ربما يلذ للقارى عساعه لطلاوة لفظه وربما ينجذب اليه لانه يجرك الميل الغريزي الموجود في كل انسان الى النعلق باثار الابا والاجداد ولكن الاجدر بنا ان لانجعل للفظ تأثيرًا فينا الى حد يذهلنا عن الحق وعلينا ان ناخذ اهبتنا لمقاومة سلطة العادات الموروثة اذا خشينا ان تسلبنا ارادتنا واختيارنا والتعلق بالتقاليد الراسخة لا يحتاج الى التحريض والترغيب لانه حالة لازمة للنفس آخذة بزمامها فهي مستغرقة

فيها من ذاتها وانما الذي يحتاج للتشويق والتشجيع هو التخِلص من ماض ضار واعنناق مستقبل نافع

« اذا امكننا ان ناخذ تلك الاهبة كان من اهم ما يجب علينا ان نلتفت الى التمدن الاسلامي القديم ونرجع اليه ، ولكن لا لننسخ منه صورة ونحنذي مثال ما كان فيه سوام بسواء بل لكى نزن ذلك التمدن بميزات العقل ونندبر في اسباب ارنقاء الامة الاسلامية واسباب انحطاطها ونستخاص من ذلك فاعدة يمكننا ان نقيم عليها بناء ننفع به اليوم وفي ما يسنقبل من الزمان

« ظهر الدين الاسلامي في جزيرة العرب بين قوم كانوا يعيشون في حال البداوة اي ادفى الحالات الاجتاعية فاوجد بينهم رابطة ماية واخضعهم الى رئيس واحد ووضع لهم شرعًا نسخ ما كان عندهم من العادات المتبعة في معاملاتهم من قديم الزمان ولما امرهم بالجهاد اخذوا مجار بون الامم الاخرى واستولوا عليها ولم يكن ذلك بامتيازهم على من جاورهم من الامم في العلوم والصنائع ولكن كان بروح الوحدة التي بعثها الاسلام فيهم مع استعدادهم الفطري للقتال فلم اختلطوا بالمصريين والشاميين والفرس والصينيين والهنود وغيرهم وجدوا عند هولاء الامم كثيرًا من العلوم والصنائع والفنون فاستفاد وا منها ونقلوا معظمها الى اسانهم عند هولاء الامم كثيرًا من العلوم والصنائع والفنون فاستفاد وا منها ونقلوا معظمها الى اسانهم كند من العلوم بين ان ياتوا في ترقيتها بما شاؤوا وظهرت عند ذلك نهضة عليسة كل هو الشأن في الامم عقب كل انقلاب يجري لغاية صالحة استمرًت مدة اربعة فرون نقريباً

«على هذين الاساسين شيدت المدنية الاسلامية الاساس الديني الذي كون من القبائل العربية امة واحدة خاضعة لحاكم واحد ولشرع واحد والاساس العلمي الذي الذي الزفقت به عقول الامة الاسلامية وآدابها الى الحد الذي كان في استطاعتها ان تصل اليه في ذلك العهد

«ولكن لما كان العلم في تلك الاوفات في اول نشأته وكانت اصوله ضروبًا من الظنون لا يوء يد اكثرها بشيء من التجارب كانت قوة العلم ضعيفة بجانب قوة الدين فتغلب الفقهاء على رجال العلم ووضعوهم تجت مرافبتهم و زجوا بانفسهم في المسائل العلمية وانفقدوها وحيث المهم لم ياتوا اليها من بابها ولم يجهدوا انفسهم في فهمها اخذوا يوء لون الكتاب والاحاديث بتاويلات استنبطوا منها ادلة على فساد المذاهب العلمية وحملوا الناس على إن يسيئوا الظن بها وما زالوا يطعنون على رجال العلم و يرمونهم بالزندقة والكفر حتى نفر الكل من دراسة بها وما زالوا يطعنون على رجال العلم و يرمونهم بالزندقة والكفر حتى نفر الكل من دراسة

العلم وهجروه وانتهى بهم الحال الى الاعنقاد بان العلوم جميعها باطلة الا العلوم الدينية و بل غلوا في دينهم وشطوا في رايهم حثى قالوا في العلوم الدينية نفسها انها لا بد ان نقف عند حد لا يجوز لاحد ان يتجاوزه و فقرروا ان ما وضعه بعض الفقهاء هو الحق الابدي الذي لا يجوز لاحد ان يخالفه وكانهم رأ وا من قواعد الدين ان تسد ابواب فضل الله على اهله اجمعين

«هذا النزاع الذي قام بين اهل الدين واهل العلم ولا أقول بين الدين والعلم لم يكن خاصاً بالامم الاسلامية بل وقع كذلك عند الامم الاوربية · ولكن لما كانت هذه الامم قد ورثت علوم اليونان والرومان والعرب وكان وصول تلك العلوم اليها قرب تمام تكوينها لم تحتج او ربا الى زمن طوبل في اكتشاف الاصول الحقيقية لتلك العلوم · وقد ناات منها في مائتي سنة ما لم ينله غيرها في آلاف من الدنين · وتوالت الاكتشافات العلمية يجر بعضها بعضا و يرشد بعضها الى بعض · فمنها اكتشاف قوانين سير الكون وتجليل الضوء وسمرعة سيره وكيفية تكون الاصوات وسرعتها وشكل اهنزازاتها · وعلمت ماهية الحرارة وكيفية تكون الكرة الارضية وحقيقة شكلها وتكون طبقات الارض ونقادم الاعصار عليها وعلى سكانها وضروب التغييرات التي طرأت عليها والادوار التي نقابت فيها من وقت ان كانت سكانها وضروب التغييرات التي طرأت عليها والادوار التي نقابت فيها من وقت ان كانت الحياة ووظائف الدورة الدمو به والتنفس والهضم وخصائص قوى الادراك وكيف نتكون خلابا الجسم وكيف تعيش وكيف تفني · وصححت وكملت اصول الكيمياء والطبيعة

«من مذه الاكتشافات اخذالكتابوالفلاسفة ما دعت اليه الحاجة ليعلموا الانسان من اين اتبي والى اين يذهب وما هو مسئقبله ووضعوا اساس العلوم الادبية والاجتماعية والسياسية .

«بكشف هذه الحقائق شيد العلم بناء متينًا لا يكن لعافل ان يفكر في ات يهدمه • ولهذا تغلب رجال العلم على رجال الدين في اور با بعد النزاع والجهاد وانتهى الحال بات صار للعلم سلطة يعترف له بها الناس كافة

«فأذا كان التمدن الاسلامي بدأ وانتهى قبل ان يكشف الغطاء عن اصول العلوم كما بيناه فكيف يمكن ان نعنقد ان هذا التمدن كان « نموذج الكمال البشري » يهمنا الله نبخس اسلافنا حقهم ولا ننقص من شانهم ولكن يهمنا مع ذلك ان لا نغش انفسنا بان نتخيل انهم وصلوا من التمدن الى غاية من الكمال ليس و راءها غاية . نحن طلاب حقيقة

اذا عثرنا عليها جاهرنا بها مها تألم القرائم من سماعها · لذلك نرى من الواجب علينا ان نقول انه يجب على كل مسلم ان بدرس التمدن الاسلامي و بقف على ظواهره وخفاياه لانه بحتوي على كثير من اصول حالتنا الحاضرة و يجب عليه ان بعجب به لانه عمل اننفعت به الانسانية وكملت به ما كان نافصاً منها في بعض ادوارها ولكن كثيرًا من ظواهر هذا التمدن لا يمكن ان بدخل في نظام معيشتنا الحالية

«اما من جهة العلوم فالامر ظاهر لما سبق بيانه

«وامامن جهة النظامات السياسية فلاننا مها دفقنا البحث في التاريخ لا نجد عند اهل اللك العصور ما يستحق ان يسمى نظاماً فان شكل حكومتهم كان عبارة عن خليفة او سلطان غير مقيد يحكم بواسطة موظفين غير مقيدين فكان الحاكم وعاله يجرون في ادارتهم على حسب ارادتهم فان كانوا صالحبن رجعوا الى اصول العدالة بقدر الامكان وان كانوا غير ذلك خرجوا عن حدود العدالة وعاملوا الناس بالعسف ولم يكرف في النظام ما يردهم الى اصول الشربعة

«ربما يقال ان هذا الخليفة كان يوكى بعدان يبايعه افراد الامة وان هذا بدل على ان سلطة الخليفة مستمدة من الشعب الذي هو صاحب الامر وينحن لا ننكر هذا ولكن هذه السلطة الني لا يتمتع بها الشعب الابعض دفائق هي سلطة لفظية اما في الحقيقة فالخليفة هو وحده صاحب الامر فهو الذي يعلن الحرب و يعقد الصلح و يقرر الضرائب و يضع الاحكام و يدير مصالح الامة مستبدًا برايه ولا يرى من الواجب عليه ان يشرك احدًا في امره

«ومن الغريب ان المسلمين في جميع ازمات تمدنهم لم يبلغوا مبلغ الامة اليونانية ولم يتوصلوا الى ما وصلت اليه الامة الرومانية من جهة وضع النظامات اللازمة لحفظ مصالح الامة وحريتها فقد كان لتلك الامم جمعيات نيابية ومجالس سياسية تشترك بها مغ الحاكم في ادارة شودونها

«واغرب من هذا ان أمراء المسلمين وفقهاء هم لم يفكروا في وضع فانون يبين الاعمال التي وجدوا انها تستحق العقاب ويحدد العقو بات عليها بل تركوا حق النعذ بر الى الحاكم يتصرف فيه كيف يشاه ، مع ان بيان الجرائم وعقابها هو من اوليات اصول العدالة

«واست محناجاً ان افول انهم ماكانوا يعرفون شيئاً من العلوم السياسية والاجتماعية والافتصادية فان هذه العلوم حديثة العهد. وإذا اراد مكابر ان يتحقق من ذلك فما عليه الا ان بتصفح مقدمة ابن خلدون وهو الكتاب الفرد الذي ومضع في الاصول الاجتماعية عند

المسلمين فيرى أن الاصول التي اعتمد عليها لا يخلو معظمها من الخطاء ويندهش على الخصوص عندما يرى أن هذا الكتاب الذي وُضع للبحث في المسائل الاجتماعية لم 'تذكر فيه كلمة واحدة في العائلة التي هي اساس كل هيئة اجتماعية

«فاذا كانت حالتهم السياسية هي كما ترى فما الذي ميطلب منا ان نستهايره منها ؟

«كذلك اذا نظرنا الى حالتهم العائلية نجد انها مجردة عن كل نظام حيث كان الرجل يكثني في عقد زواجه بان يكون امام شاهدين و يطلق زوجته بلا سبب او باوهي الاسباب و ينز وج عدة نساء بدون مراعاة حدود الكتاب كل ذلك كان واستمر الى الآن على ما هو مشهور ولم ينكر احد من الحكام او الفقهاء في وضع نظام يمنع ضرر انجلال روابط العائلة وافل ما كان يلزمهم لرفع ذلك الخلل ان يقرروا مثلاً ان ايقاع الطلاق وعقود الزواج والرجعة لا بد ان تكون امام مأ مور شرعي حتى لا تبق هذه الشودون موضعاً للريب ومحلاً للشبهة ومثاراً للنزاع والشقاق

«أين هذه الفوضى من النظامات والقوانين التي وضعها الاورو بيورف لتأكيد روابط الزوجية وعلاقات الاهلية ، بل اين هي من القوانين اليونانية والرومانية التي لم تغفل في جميع ادوارها عن اهمية العائلة وشأنها في الهيئة الاجتماعية ? فاي شيء من هذا يمكن ان بكون صالحًا لتجسين حالنا اليوم?

«بقي علينا ان نلتفت الى التمدن الاسلامي من جهة الآداب بعثقد اهالي عصرنا ان المسلمين السابقين كانوا حائزين لجميع انواع « الكمالات الاخلاقية الصحيحة » وهو اعتقاد غير صحيح او على الاقل مبا كغ فيه

«اماً من جهة اصول الادب فالمعلوم ان المسلمين لم يأ توا للعالم باصول جديدة • فقد سبق المسلمين ام كاليمود والنصارى والبوذ بين والصينيين والمصر بين وغيرهم وقد كانت تلك الام تعرف تلك الاصول وضمنتها كتبها ونزلت على بعضها في وحى سماوي

«واما من جهة عمل المسلمين على مقتضى تلك الاصول الادبية فالتاريخ يشهدعلى ان كل عصر لا يخلو من الطيب والرديء والحسن والقبيج وقد وصلت الينا اخبارالعرب مدونة في الكتب التاريخية والادبية فكشفت لنا الغطاء عن اخلافهم ومعاملاتهم واطلعنا على شعرهم وامثالهم واغانيهم فما وجدنا زمناً من الازمان خالياً من الآداب الفاسدة والاخلاق الرزيلة والطبائع الدنيئة وأينا الدولة العربية من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى آخر ايامها مزقة بالمنازعات الداخلية الناشئة عن التباغض والحقد وحب الذات حتى سيف

الاوفات التي كانت فيها الدولة مشتغلة باهم الحروب مع الامم الاخرى ورايتا ان احداولاد على رضي الله عنه تزوج باكثر من مائة امرائة حتى انتجاء والده ان ينصبح الناس بات لا يزوجوه بناتهم وراينا من الرجال من كان يعترض النساء في الطريق ونيخناس النظر اليهن من خروق الحائط وائبنا من امرائهم واعاظمهم من كان يشرب الخمر حتى لا بعي ما يقول في مجالس تحضرها الجواري ونطرب الحاضرين بنغات الموسيق واينامن شعرائهم من يستجدي العطايا و يمد يده ماتمسا رزقه من فضلات الامراء والاغنياء ومنهم من يمدح نفسه و يثني عليها و يندهب في ذلك الى حد ايس بعده الا الجنون او يتغزل في ولد او يهجو خصمه بعبارات الفحش والفاظ الوقاحة التي يستجى من تصورها فضلاً عن التفوه بها و راينا من موء رخيهم من بزوتر في التاريخ ومن فقهائهم من يخترع الاحاديث ويضعها لغايته الذاتية

«فاي زمن في الازمان السابقة كان منزهاً عن العيوب حتى يصبح ان يقال انه « غوذج الكمال البشري » الكمال البشري لا يجب ان نجبت عنه في الماضي بل ان اراد الله ان يمن به على عباده فلا يكون الا في مستقبل بعيداً جداً

«متى نقرًر ان المدنية الاسلامية القديمة هي غيرما هو راسخ في مخيلة الكتاب الذين وصفوها بما يجبون ان تكون عليه لا بما كانت في الحقيقة عليه وثبت انها كانت ناقصة من وجوه كثيرة فسيان عندنا بعد ذلك ان احتجاب المراة كان من اصولها او لم يكن وسوام صح ان النساء في ازمان خلافة بغداد او الاندلس كن " يحضرن مجالس الرجال او لم يصح فقد صح ان الحجاب هو عادة لا يليق استعالها في عصرنا

«ونحن لا نستغرب ان المدنية الاسلامية اخطات في فهم طبيعة المراة وثقد بر شانهم فليسخطاء ها في ذلك أكبر من خطأ ها في كثير من الامور الاخرى

« وغني عن البيان اننا عندكلامنا على المدنية الاسلامية لم نقضد الحكم عليها من جهة الدين بل من جهة العلوم والفنون والصنائع الاداب والعادات التي يكون مجموعها الحالة الاجتماعية التي اختصت بها • ذلك لان عامل الدين لم يكن وحده المو ثر في وجود تلك الحالة الاجتماعية فهو على ما به من فوة السلطان على الاخلاق لم ينتج الا اثرًا مناسبًا لدرجة عقول واداب الامم التي سبقت

«والذي اراه ان تمسكناً بالماضي الى مذا الحدهو من الاهواء التي يجبان ننهض ميماً لمحاربتها لانه ميل يجرنا الى الندني والتقهقر • ولا يوجد سبب في بقاء هذا الميل في

نقوسنا الا شعورنا باننا ضعاف عاجزين عن انشاء حال خاصة تليق بزماننا ويمكن الشائسة على المنتقيم بها مصالحنا ، فهو صورة من صور الاتكال على الغير ·كانكلاً منا يناجي نفسه قائلاً لها : اتركي الفكر والعمل والعناء واستر يحي فليس بالامكان ان تاتي بابدع مماكان

«هذا هو الداءُ الذي يلزمان نبادر الى علاجه · وايس له مندواء الا اننانربي اولادنا

على ان يتعرفوا شوفون المدنية الغربية ويقفوا على اصولها وفروعها واثارها

«اذا اتى هذا الحين ونرجوان لا يكون بعيداً انجلت الحقيقة امام اعيننا ساطعة سطوع الشمس وعرفنا قيمة التمدن الغربي وتيقنا انه من المستحيل ان يتم اصلاح ما في احوالنا اذا لم يكن موء سساً على العلوم العصرية الحديثة وان احوال الانسان مهما اختلفت وسوام كانت مادية او ادبية خاضعة اسلطة العلم

«لهذا نرى ان الامم المتمدنة على اختلافهافي الجنس واللغة والوطن والدين متشابهـة تشابها عظيماً حيف شكل حكومتها وادار تها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغتها وكتابتها ومبانيهاوطرفها بل في كثير من العادات البسيطة كاللبس والتحية والاكل واما منجهة العلوم والصنائع فلا يوجداختلاف الامنحيث كونها تزيد او تنقص في امة عن المة اخرى و

«من هذا يتبين ان نتيجة التمدن هي سوق الانسانية في طريق واحدة وان التباين الذي يشاهد بين الامم المتوحشة او التي لم تصل الى درجة معلومة من التمدن منشأ أو ان الامم لم تهتد الى وضع حالتها الاجتاعية على اصول علية

«وكا تنما نر يد ان نمحو ما يلحقنامن هذا الاعتراف وناخذ بثارنا فلا نجد وسيلة لذلك الا ان ندعي اننا ارقى منهم ( الغربيين ) في الاداب وانهم اذا سبقونا في الماديات ومظاهرها فقد سبقناهم في الروحانيات وسرائرها

«اما كون الاداب في الغرب احط منها في الشرق فهي مسالة لا يسمح لنا موضوعنا باستيفاء البحث فيها و يمكننا ان نجمل الكلام عليها في قليل من العبارات :

«ان العداوة القديمة التي استمرت اجيالاً بين اهل الشرق والغرب بسبب اختلاف الدين كانت ولا نزال الى الآن سبباً في ان جهل بعضهم احوال بعض واساء كل منهم الظن بالاخر واثرت في عقولهم حتى جعلتها نتصور الاشياء على غير حقيقتها • اذ لاشيء يبعد الانسان عن الحقيقة اكثر من ان يكون عند النظر اليها تِجت سلطان شهوة من الشهوات •

لانه ان كان مخلصاً في بحثه محباً للونوف على الحقيقة وهو ما يندر وجوده فلا بد انشهوته تشوش عليه في حكمه وادنى آثارها ان تزين له ما يوافقها وتستميله اليه وانكان من الذين لامنزلة للحق من نفوسهم وهم السواد الاعظم ضربوادون الحق استارًا من الاكاذيب والاوهام والاضاليل مما تسوله لهم شهوتهم حتى لا يبقي اشعاع من اشعة الحق منفذا الى القاوب .

«وزد على ذلك أن التربية العلمية لم توجد في العالم الغربي الا من زمن فريب وهي لا نزال إلى الان مفقودة في الشرق والمحروم من هذه التربية لا يسهل عليه أن يبني احكامه على مقدمات صحيحة ولان الجاهل يستمد حكمه من احساسه لا من عقله فهولا يستحسن الشيء لانه مطابق للحق وانما يعتقد الشيء مطابقاً للحق لانه يستحسنه بخلاف المتعود على الابحاث العلمية فان عقله لا ينخدع باحساسه لها فاذا عرض له أن يشتغل بالنظر في حال جاره أو عدوه استعمل الطريقة التي الفها وسلم ؟ا تودي اليه من النتائج وخضع لها ولو كانت مخالفة لما يهواه

«ولقد وصل الغربيون الى درجة رفيعة من اأتربية واشتغل كثير بمن كملت فيهم تلك التربية بالبحث عن احوال الشرفيين والمسلمين وكنبوا في عاداتهم ولغتهم واثارهم ودينهم والفوا كنبًا نفيسة اودعوها اراءهم ونتائج بحثهم وامتدحوا ما راوه متحقًا للدح وقدحوا في ما رأو محلاً للقدح غيز ناظربن في ذلك الا الى نقرير الحق واعلان الحقيقة صادفوا الصواب م اخطا وه اماعندنا فلم تبلغ التربية من الناس هذا المبلغ ولهذا كان حكم كتابنا في هذه الاشياء في قياد الشهوات وتحت سلطة الاحساس والالف والعادة ومن وجد لشعاع الحق لمعانًا في بصيرته وجد من خوف اللائمة عقلة في اسانه تمنعه من اظهاره او حمله الرباء على اطالة القول في تابيد ما لا يعتقده واذا وُجد بينهم مخلص في القصد طالب للحق وجهر به كان نصيبه ان يثهم بالتجرد عن الوطنية و بالعداوة الدين والملة و واشدهم افتصادًا في ذمه يرميه بالطيش والخفة توهمًا منه ان الاعتراف يفضل الاجنبي مما يزيد طمع الاجانب فينا وان اظهار عيو بنا مما يوقع اليائس في قادبنا

«لهذا لا نتردد في أن نصرح بأن القول بأننا أرقى من الغربيين في الاداب هو من قبيل ما تنشده الامهات من الغناء الننويم الاطفال »

انتهى فول\_ صاحب كتاب المراة الجديدة بحروفه

فما نقدم يتضج ان مدنيات الامم « بعد تكونها وتمدنها » لا نتوقف على الدين بل على العلم وان الأمم المخالفة او الوثنية كاليابان اذا سلكت سبيل العلم والنواميس الطبيعية ارنقت مدنيتها على كل مدنية حتى مدنية الذين يعملون بقواعد الانجيل والقرآ أن حرفاً ومعنى دون ان يشتغلوا بالعلم . لان الدين شي إوالدنيا شي ، وآلة الاصلاح في كل منها تختلف عن آلة الآخر · فكيف اذًا يصح أن ميقال أن الانسانية ستعود كام اللي القرآن في المستقبل كما يقول الاستاذ او انها ستعود كلما الى الانجيل كما يقول رؤساء الدين المسيخي كلا ثم كلا. ان الانسانية 'طبعت على التنوع والاختلاف ولا بدُّ من هذا التباين في المعتقدات. وهذه هي المرة الثانية التي نقول فيها « لوشاء ربك لجمل الناس امة واحدة»، واذا كان يرحي في المسنقبل وصول البشر الى « محجة الكمال » وثاليف « وحدة » لهم فات هذا الوصول لا يكون الا بالعلم و بوضع الدين جانبًا · ونعني بوضع الدين جانبًا العمل بفضائله وتغطية ما بقي بستار مقدًاس لا يكشفه احد . ومتى عمل جميع البشر بفضائل اديانهم باخلاص وتركوا ما بقى فقد صارت الاديان كلها دينًا واحدًا وهو : « دين الفضيلة » — فمتى ترى الارض ذلك الزمن السعيد ? متى يصاير البشر اخوة يجمعهم روح الدين بدلاً من ان يفرقهم حرقه ? متى يصل الناس الى زمن يقرءون فيه كتابًا كهذا الكتاب بضجر وملالة لانه بمثابة تاريخ قديم لم يبق في الارض احتياج لموضوعه ? واذا افترضنا ان مطبوعات هذا العصر العربية 'يلتفت اليها في المستقبل ولا ُتلقى كلها صبة واحدة في زوابا النسيان ففي اية سنة منالسنين المقبلة يقرا المسلم او المسيحي في الشرق هذا الكتاب في المستقبل وهو يضحك من اشتغال ابناءهذا العصر بامور صغيرة كهذه الامور ? هل ذلك في مائة سنة ? ام الف ؟ ام الفين ؟ ام ثلاثة ؟ امعشرة ؟ ام مشرة ؟ ام من يقضى - واحر باه - على الانسانية في الارض بحادث طبيعي دون ان تصل الى ذلك الزمن السعيد ?

ليس لذا الآن امل ( بعد الله ) الآ فيك ابها العلم المقدس والفلسفة المقدسة . ولا رجائه الا فيك با طبيعة الانسانية . و رجاؤه نا في طبيعة الانسانية افوى من رجائنا في العلم لانها الفاعل فيه . ومعنى ذلك كرم اخلاق عقلاء البشر وقوة ارادتهم و رغبتهم في العلم لانها الفاعل فيه . ولذلك نحارم اشد احترام كل عامل يصب قواه كلها في عمله له خرج منه ارفى ما يكنه اخراجه . وكل قائل في اصلاح الامم ولوكان قوله محيحاً او غير صحيح شد بدا وخفيفاً على سامعه

٤

### رد الاستاذ الاخير

اما الردالاخير فان الاستاذ عاد فيه المالاسباب التي جعلت العلم والفاسفة يقو يان على الدين في اور با ويشمران المدنية الحاضرة وهي التي وعد بالكلام عنها في خاتمة رده الثاني ( الصفحة ١٤١) واليك خلاصة ما قاله فيها

قال الاستاذ ان هذه الاسباب اربعة (الاول) تاليف جمعيات لنصرة العلم ومنها جمعيات سرية وغيرها من الجمعيات السياسية (والثاني) شدة ضغط رجال الدين على العقول ولذلك توقدت نار الغيرة في قلوب طلاب العلوم (والثالث) الثورة الفرنسوية وغيرها من الثورات (والرابع) ترك المسيحية

وقد اراد الاستاذ بهذا الامر الاخيران الاوربيين اخذوا يتركون دينهم واستشهد على ذلك بعبارة لاحد قسس الانجيليين (البروتستنت) وهي «اذا كان الدين المسيحي ليس شيئًا سوى الكثلكة المحتاجة الى الاصلاح (المذهب الروماني) او الكثلكة التي دخلها الاصلاح بالفعل (المذهب البروتستنتي) فالقرن العشرون (القرن الحاضر) لا يكون مسيحيًا ابديًا »

ثم اسهب فضيلته في ذكر الاصلاح الاسلامي والمصلحين حتى وصل الى راي المسيو هانوتو في « وجوب معاملة فرنسا لمستعمراتها بالعدل والنساهل واحترام الدين فعجب من تسمية المسيو هانوتو هذه المبادىء « مبادىء جديدة » واستطرد من ذلك الى هذا القول « ان الامة الانكليزية هي الامة الوحيدة التي تعرف كيف تجكم من ايس على دينها فهي وحدها الامة المسيحية التي نقدر التسامح قدره ، وان هذه الخصلة الشريفة اخذتها من المسلمين من زمن الحروب الصليبية ، يعني خصلة الاكتفاء من الناس بالخضوع للقوانين واداء ما فيوض عليهم من الضرائب وحفظ نظام العدل بينهم بقدر ما تسمح به السياسة »

### جواب الجامعة الاخير

﴿ الجامعة ﴾ هذه خلاصة رد الاستاذ الاخير الذي خثم به ردوده · ونحن نقسم جوابنا في هذا الموضوع الى ثلاثة اقسام ( الاول ) الاسباب التي ذكرها الاستاذ عننهضة

اور با ( الثاني ) مسالة ترك الاور بيين الدين وسلطة الروساء عندهم ( الثالث ) الاقرار بالتساهل لامة مسيحية واحدة فقط وهي الامة الانكايزية

﴿ اسباب انتصار العلم في أور با ﴾ أما القول بان اسباب انتصار العلم في أوربا على الدين هي الجمعيات السرية والثورات وشدة سلطة رجال الدين فهوقول مردود لان مأذكره الاستاذ هو من فروع تلك الاسباب لامن اصولها . وانما اصلها الكبير « الفصل بين الدنيا والدين » اي الفصل بين الساطة الدينية والسلطة المدنية · وإذا كانت الجمعيات السرية والثورة الفرنسوية وغير ذلك هيااسبب الوحيد في انتصار العلم في اور با ونشأة مدنيتها وقع العرب بين نارين اي لزمهم واحد من اثنين. فاما ان تكون طبيعتهم اضعف من طبيعة الامم الاوربية ولذلك لم يقدروا ان يصنعوا صنعها واما انهم كانوا أكثر تشددًا في دينهم من الاور بيين • ولذلك تعذر حدوث الاصلاح عندهم كما حدث في اور با. اما القول الاول فنحن لا نحلله لانه ظلم لتلك الامة الباسلة التي لم نقيم امة ابسل ولا اشجع منها تحت قبة الساء . بقى القول الثاني ونحن لا ننقضه وذلك للسبب الذي ذكرناه مئة مرة في هذا الكتاب . وهو « الجمع بين السلطة المدنية والدينية » فالاعتراض اذًا ليس على طبيعة هذا الدين او ذاك بل على « الجمع بين الدنيا والدين » · والحقيقة ان اصلاحاً كالاصلاح الذي حدث في اور با لا يتمُّ ولا 'يشمر الا بسببين ( الاول ) أن يعضده ملك البلاد نفسه و يحميه ويزيل كل عثرة في سبيله ( والثاني ) أن ينبغ في الامة رجال عظام من أصحاب العقول الكبيرة يجهرون بالحقيقة و يحار بون النقليد المضر ويرقون العلم وينبهون العقول · فالملوك العظام والرجال العظام هم السبب الحقيقي في كل ارثقاء في العالم · ولكن كيف يستطيع الملك ان يخرج عن الاشياء الما الوفة و يترك النقاليد ما دام يجب عليه الدفاع عن الدين فبل كل شيء لان سلطته المدنية مقرونة بالسلطة الدينية • وكيف يظهر في الامة رجال عظام جريئون على القول والفعل ما داموا يعرفون ان السلطة الدينية مسلحة بسيف الحكومة لنقطع رايكل ذي رأي جديد وتستاصل كل خروج عن القليد ( راجع الصفحة ٢١٦ السطر ٢١) وهل يحسب الاستاذ أن الثورة الفرنسوية قد حدثت من نفسها • كلا لانه يعلم أن كنابات فولتير وروسو هي التي اضرت نارها واثارت غبارها. وكان فولتير يقول ضاحكاً وهو على فراش الموت : أن ابناء نا سيرون بعدنا اموراً عظيمة · فهل كان يمكن أن يقوم عندالعرب رجل كفواتير وروسو ? لقد ذكر الاستاذ ابا العلاء المعري وقال انه قال بما لم يقل بـــه

روسو ونولتاير( اي حجود الخالق) و بقي حيًّا · فنجيب ان ابا العلاء لم يجعل مهنته نشر افكاره بين الامم لتقويض عروش السلاطين واسقاط الجوامع · بل كان في المعرة شيخاً ضعيفًا اعمى لا تاثير له . ومعلوم أن الامور بمقاصدها ونتائجها . أومن هو هذا الشيخ الضعيف الذي مينكر الله ؟ هو اعمى لا يرى النور اذن فهو معذور اذا لم ير مصدرالانوار. وهذا العذر الظريف وحده كاف لغض الطرف عنه ٠ وفضلاً عن ذلك فانه لما شفع أبو العلاء بالمدينة التي ذكرها الاستاذ وقبل الامار شفاعته فيها (معكونه جاحدًا كما قال) فبماذاشفع لدى الامار ? لقد شفع لديه بآية من القرآن الكريم وهي «خذالعفو والمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين» كاذكر الاستاذ · اذًا فماهذا الجاحد ؟ وماهذا الجحود ؟ أيس ذلك من أكبر الادلة على انه لم يكن جاحدًا الى الحد الذي مير وي عنه او انه كان يضطر الى النظاهر بالدين احيانًا فرارًا من الاذى . أما فولتار وروسو فأن شانهما في ذلك يختلف كل الاختلاف . فأنها كلاما يجحدان الوحي ججودًا صريحًا. وقد حار با العروش والكنيسة محاربة صريحة زعزعت اساسها واثارت عليها الافكار في اور باكلها ، وقد قيل عن فولتار انه هدم سلطة الكنيسة في زمنه وجعل سلطنه مكانها . ومع كل ذلك فانه وجد حماية وأكرامًا عظيمًا لدى ملك كملك بروسيافردريك الكبير (١)وامبراطورة عظيمة ككاترين الثانية امبراطورة روسيا . فمن أين يكون في البلاد المقرونة فيها السلطة الدينية بالسلطة المدنية سبيل لحماية الملك رجلاً يهدم عالمًا قديمًا كفولتير لينشي مكانه عالمًا جديدًا ١٠ اليست وظيفة الملك في هذه الحالة توجب عليه مقاومته بدلاً من حمايته . وهل يستطيع سلطأن العجم وهو امير المو منين وسلطان مراكش وهو امير الموءمنين وامير افغانستان وهو امير الموءمنين وامير بخارى وهو امير المو منين الخ الخ ان مخرجوا قيد اصبع عن التقليد مساعدة المداعين مثل فولتبرور وسوالى العلم تنافض « نقاليد » كل دين على خط مستقيم ولا يزيل هذه المنافضة شيم م وفد سمى الاسناذ هذا الامرسياسة والحقيقة انه مداراة بين العلم والدين • فلا هم يستطيعون ان يعرضوا عن هذا ولا عن ذاك لانهم يُحتاجون الى الاثنين • ولذلك لا ياخذون منهما الا نصيبًا يسيرًا . لان العلم لا 'يعطى نتائجه كلها الا اذا 'فبل كاهو اي بكل منافعه وكل مضاره التي تحدث عند الصدمة الاولى

(١)هو غير فردريك الثاني المبراطور المانيا الوارد ذكره بعد

# ﴿ فردريك الثاني امبراطور المانيا ﴾

حليف العرب ونصير فلسفة ابن رشد

واذا رام القارىء الوقوف على الصدمة الاولى التي حدثت في النصرانية في الامم الاور بية وُبني عليها العلم في اوربا فكان سببًا في نهضتها واضعاف سلطة الكنيسة لاول مرة فاننا نذكرها له بالتفصيل فنقول

بينها كان هرون الرشيد في اوج التمدن البغدادي يستعين بالنساطرة والسريان واليهود والهنود و بمن نبغ من العرب والفرس في نشر التمدن في دولته كان في او ربا شارلمان الكبير ملك فرنسا وأور باكلها يصنع صنعه • ولكن شتان بين النهضةين • فان النهضة العربيـة كانت يومئذ في اوجها واما نهضة او ربا فقد كانت في اول درجات الطفوليـــة • وقد جمع شارلمان اليه كل ادباء عصره من المسيحيين وغيرهم ليساعدوه على نشر العلم وانشاء المدارس وسن الشرائع وتنظيم المحاكم • واخذ هو نفسه يدرس ما كان يامر رعيثه بدرسه ليكون مثالاً لها • فكان ينام و يضع الدفاتر التي يتعلم بهـا الخط اليوناني والخط اللاتيتي تحت وسادته • وكان يفتقد المدارس بنفسه و يحادث طلبتها • ولا يزال عيد القديس شارلمان عيد المدارس الصغيرة في فرنسا · فيومئذ لمع في او ربا اول برق من برق نهضتها ولم يكن للدنية العربية دخل فيه • ويظهر أن هرون الرشيد قد سمع بميل هذا الملك الكبير إلى العلم او انه كان يريد محالفته على دولة الاندلس العربية التي كانت على خلاف مع دولة بغداد فارسل من بغداد وفدًا الى اور با يحمل الى شارلمان هدايا عربية في جملتها ساعة لمعرفة الوقت · فسرَّ شارلمان بها واعجِب بتركيبها و رد رسل هرون الرشيد بهدايا منه · ولكرف بعد وفاة شارلمان ( سنة ١١٤ مسيحية ) انهدم كل ما صنعه في حياته وذهب ادراج الرياح لانه لم يكن موءسسًا على صخر . فبعد نجو اربعة قرون قام ملك عظيم آخر 'يدعى فردريك الثاني وكان المبراطورًا لالمانيا · فاراد ان يصنع شيئًا يبقى ولايذهب كما ذهب سعى شارلمان · وكان هذا الامبراطور محباً للفلسفة كارها لرجال الدين لانهم كانوا يقاومونه في مشروعاته الاصلاحية ويتخذون سلطتهم على الشعب آلة لانفاذ اغراضهم السياسية · فعزم على محالفة العرب عليهم · وقد نقدم في تاريخ فلسفة ابن رشد في اور با الصفحة ٦٧ السطر ١٢ والسطر ١٦ والصفحة ٦٣ السطر ١٧ و٢٦ أن هذا الامبراطور كان السند الكبير لمترجمي فلسفة أبن رشد في اور با. وكان هذا الامبراطور يعرف اللغة العربية وقد تلقاها من عربي في صقلية

النابعة لمالكه وكان العرب منتشرين فيها وفي نابولي · فصار بلاطه عبارة عن مجمع يضم عناصر مختلفة ٠ فقد كان ميرى فيه اليهود يشتغلون بترجمة الفلسفة العربية وفلكيون قادمون من بغداد يلبسون قفاطين طويلة وكان فيه ايضًا خصيات وحرم للنساء على طريقــة العرب • وكان فردر يك يجهر بحبه للمدن العربية ومدارسها ومنائرها و يغتنم كل فرصة لنكاية الاكليروس بعلائقه مع العرب · وكان له صديق واحد بين رجال الأكليروس وهو الكردينال او بالديني الذي كان مذهبه مادياً وهو يجهر به ولا يخاف. وامل هذا هو سبب الصداقة بين الكردينال والامبراطور · اما الشعب فانه كان يقول أن لامبراطوره علاقة بيملز بول وذلك لاختلاف الازياء والاشكال التي كانوا يرونها في بلاطه وقد نظموا قصائد عامية بهذا الموضوع . ولكن كل ذلك لم يمنع هذا الامبراطور المحب للعرب والحامي فلسفتهم والذي حالفهم على الاكليروس المسيحي وعلى الدين ايضاً من الاشتراك في الحملة الصليبية السادسة على المشرق • فهل في الدلائل العقلية دليل اوضح من هذا الدليل على ان تلك الحروب كانت سياسية ولم يكن لها من الدين الاظاهره · وماذا فعل هذا الامبراطور الكبير الذي كان رئيس الحملة على الشرق حين وصوله الى او رشليم ? كان بدخل الى كنيسة القبر المقدس في او رشليم ايهزاءً بالديانة المسيحية . وفي ذأت يوم كان يرافقه في هذه الزبارة شيخ الحرم في القدس وقد كتب هذا الشيخ المزاح الذي كان يمزح به الامبراطور في اثناء زيارته و كان الامبراطور يجمع البه علاء المسلمين في الشرق و يلقى عليهم مسائل حسابية عوبصة وريرسل منها ايضاً الى سلطان السلين الذي يقود جيش الدفاع عن الشرق ليرى اذا كان فادرًا على حلمًا · وكان الوئام نامًا بينه وبين فرينـــه فائد المسلمين بقطع النظر عن جيشيها اللذين لم يكونا ايرضيان عن ذلك

اما اعدام هذا الامبراطور ونعني بهم الاكليروس المسيخي فانهم صاروا يسمونه «المسيح الدجال» و بعنون بذلك انه الدجال الذي ورد عنه انه سيقوم لمقاومة ديانة المسيح وقد بالغوا في اهانته فقالوا انه يقول ان العالم مخدوع وقد خدعه ثلاثة ( يعنون بذلك اصحاب الشرائع الثلاث الاسلامية واليهودية والمسيحية ) ، ثم انتقلوا من القول الى الفعل فقالوا ان ابن رشد الذي كان هذا الامبراطور يشتغل بترجمة فلسفته كتب كتابًا عنوانه «الغشاشون الثلاثة » فصارت هذه الكلمة عبارة عن فار ميكوى بهاكل مقاوم ، فكانوا اذا ارادوا نكاية احد اشاعوا عنه انه قال ان

العالم مخدوع وقد خدعه ثلاثة وفي ذلك قال البابا غريغوريوس التاسع في احدد منشوراته — « ان هذا الملك ملك الفساد بقول ان العالم مخدوع وقد خدعه ثلاثة وان اثنين منهم قد مانا في المجد والعز واحدهم وهو المسيح مات صلباً وفضلاً عن ذلك فانه بقول انه لا يجب علينا ان نصدق شيئاً الا اذا اثبته العقل الطبيعي ونظام الكائنات »— وعلى ذلك قوبت حجة الكنيسة في اضطهاد الفلسفة والعلم لان انصارها كانوا يهينون الادبان و يجحدون كل ما لا بثبته الناموس الطبيعي واي انهم كانوا بضعون الادبان كلها في جرن واحد و بلفونها بملف واحد دون ان يستثنوا واحدًا منها وذلك لانهم انما يبنون اعتقادهم على جحود الوحي على الاطلاق — اي كل وحي نزل على البشر ولاعتبارهم نزوله منافضاً للنواميس الطبيعية الما لوفة اي الثابتة بالتجربة والمشاهدة و

هكذا كانت حالة العصر الذي ظهر فيه الامبراطور فردر بك وهذه في النتيجة التي فوصل اليها المشتغلون بالفلسفة العربية في اور با و لا ننكر ال هذا التطرف امر فظيع ولكنه يظهر من اللازم في الطبيعة ان التطرف لا يزيله الا تطرف مثله ولسنا نعني ان التطرف « واجب » بل نقول انه « لازم » اي انه ينشأ ضرورة عن نطرف آخر مقابل له واذاكان التطرف الديني لا يزول الا بتطرف علي فهل يمكن ان يحدث نطرف علي في الامة التي تكون فيها السلطة المدنية مقرونة بالسلطة الدينية وهل فام في جميع بلاد الشرق منذ ظهور العرب ملك استطاع ان بعمل شيئًا بما عمله الامبراطور فردر بك الثاني في ولو لم يعضد فردر بك الثاني المشتغلين بالفلسفة و بقوتهم و يدفع لهم الرواتب الطائلة ويستخدم العناصر الغريبة في او رباكالعرب واليهود كاكان خلفا في بغداد يستخدمون النساطرة والفرس والسريان واليهود والهنود أفكانت الفلسفة استطاعت ان تحيى بعده في الارض وتمكنها فليس في الامكان افتلاعها بعد ذلك كما افت اعمال الامبراطور في الارمن وتمكنها فليس في الامكان افتلاعها بعد ذلك كما افت اعمال الامبراطور في الارمن وتمكنها فليس في الامكان افتلاعها بعد ذلك كما افت اعمال الامبراطور

فقيام ملوك عظام في الغرب مثل فردر بك الثاني ورجال عظام مثل فولتارهو السبب الحقيقي في اطلاق الفكر البشري في اور با واضعاف السلطة الدينية وارجاعها الى حدودها الطبيعية ، اما الاسباب الاخرى و في جملتها التي ذكرها الاستاذ فهي اسباب فرعية ، ومن المحال قيام ملوك من هذا النوع ورجال من هذا النوع في الشرق ما دامت السلطة المدنية قادرة في كل حين وكل ساعة على محار بتهم بسيف السلطة المدنية .

السياد الاوربيين الدين وسلطة روسائه السياد القول الذي استشهد به الاستاذ عن ترك الاوربيين الدين (الصفحة ١٦٨ السطر ٩) معناه لا ينطبق على غرض الاستاذ لان ذلك القسيس البروتستنتي الذي قاله يقصد به اظهار سوء فهم المسيحيين اليوم للدين المسيحي فكانه يقول لهم ان روساء المسيحية إذا لم يعودوا الى مبادى الانجيل الحقيقية اي المسيحي فكانه يقول لهم ان روساء المسيحية إذا لم يعودوا الى مبادى الانجيل الحقيقية اي المسيحي الحطبة على الحبل (الصفحة ١٩١٥ و ٢٠٠ سطر ١٧) فان العلم الطبيعي والمبداء الاشتراكي يسلبان منهم نفوس الرعية لان هذه النفوس ولا سيا الخاصة لا يرضيها شي المسيحية الانجيلية الحقيقية المنزهة عن كل نقص المسيحية الانجيلية الحقيقية المنزهة عن كل نقص

اما ترك المسيحية بتاتًا اي ججود الدين فليس هو بالفضيلة ليجوز ان 'بقال انه من اسباب نهضة او ربا . واذا قيل ذلك في المسيحية لم يبق مانع بينع من قوله في غير المسيحية . لان هو ولاء الذين يجحدون الدين هم اعداء كل الادبان على السواء كا نقدم

واما سلطة الروء ساء وشدة ضغطهم فقد ذكرنا سببه في الصفحة ٢٠١ ومنه 'يعلم ان المقصود به جمع شمل الكنيسة وتكوين وحدة الاعتقاد وحفظ جامعة الامة وكل امة تدخل في دور التنظيم وتروم حفظ نفسها لا بدلها من نقو بة سلطتها اذا كانت بمن يكرهون الفناء والانحلال واعظم دواء لهذا الافراط في السلطة فصل الدين عن السلطة المدنية وفانه منذ حدث هذا الفصل في اوربا صارت السلطة الدينية على اعناق الناس اخف من النسيم اي زالت منها الشدة التي اكتسبتها بالفعل من السلطة المدنية

الامة المسيحية الوحيدة التي 'يعترف لها بالتسامح والتساهل فهو قول رجل عافل لا يبخس الامة المسيحية الوحيدة التي 'يعترف لها بالتسامح والتساهل فهو قول رجل عافل لا يبخس الناس اشياءهم ، وفضلاً عن ذلك فهو قول رجل مسلم لا يكره موافقة ساسة الانكابزعلى ما يرومونه من الاتفاق مع الامة الاسلامية كما ظهر اخيراً ، والجامعة في مقدمة الذين يجأون هذه الامة الانكابزية العظيمة التي كانت هي وفرنساكوكبي مدنية او ربا والعالم كما كانت الامة اليونانية والامة الرومانية قبلها ، ولكنا مع اعترافنا هذا لا يسعنا الا ان ننطق بالحق فنقول ان الخير المحض والكمال لم يوجداً بعد في امة من الامم ، فانك لو سالت اليوم اهل ايرلنده عن تساهل انكلترا معهم لرايتهم يحرقون الارم عليها ولقصوا عليك من تاريخهم الديني والسياسي ما 'يريك ان الطبيعة البشرية واحدة في كل الامم ، فان تاريخ كنيسة الديني والسياسي ما 'يريك ان الطبيعة البشرية واحدة في كل الامم ، فان تاريخ كنيسة

ا برلند. الكاثوليكية عملي، بالاضطهاد . وكذلك تاريخ الكثلكة في انكلترا نفسها مع المذهب الانكليكاني . وهوذا اليوم انكاترا تصنع في مدارس بلادها عكس ما تصنعه فرنسا في مدارس بلادها ١ اي انها نقوي سلطة رجال الدين على المدارس بدلاً من ان تعزلها عن الدين كما صنعت فرنسا . ومعلوم ان الامة لا ُتجبي الضرائب من عناصرها المختلفة لتنفق على مذهب واحد فيها . وإذا فويت سلطة رجال المذهب الانكايكاني في انكاترا كان في ذلك ظلم لرجال باقي الادبان · ولذلك فاومه الاحرار ورجال باقي الادبان . وما عدا هذا فقد امكن في هذا الهام ان ُ يختار رجل يهودي في لندن ليكوث حاكمًا لها ومع ذلك لم يعترض احد من الانكايز المسيحيين · ولكن لما انت<sup>و</sup>خب هذا الحاكم كَاثُولِيكِيًّا في عهد المستر غلادستون فامت على غلادستون قيامة الانكايكان وغيرهم والمهموه بخيانة الوطن كما روت ذلك رصيفتنا جريدة الراي العام الغراء منذ مدة • ثم لا يجب أن نضرب صفحًا في هذا الباب عن اليمين التي يقسمها ملك انكاترا حين نتويجه فانه يلقب فيها الكاثوليك من رعيته بالهراطقة • فانت ترى من كل ما نقدم أن التساهل المطابق المطلوب غير موجود بين انكاترا وفسم من رعيتها وهم الكاثوليك اخصهم الايرلنديون. وسبب ذلك المصلحة السياسية . فالمصلحة السياسية هي اساس كل هذا القال والقيل في الارض • ولا يستغرب الوافف على سياسة دول او ربا ان يرى دواة كانكانرا ندعو المسلمين الى الاتفاق معها في الهند وغير الهند ونتساهل معهم اكثر من تساهلها مع كاثوليك بلادها وابناء وطنها . لان في السياسة عجائب وغرائب

اما فول الاستاذان الامة الانكايزية فداخنت عن العرب حكومة مستعمراتها بحرية اي اطلاق الحرية لاهلها في دينهم وعاداتهم وافامة العدل بينهم على شرط الخضوع واداء الجزية فهو فول ودود بكل ما لدينا من التواريخ الرومانية وفان هذا الاسلوب لهو عين اسلوب رومه في الاستعار وكثير من الشرائع الاوربية الحاضرة مبنية على الشرائع الرومانية القديمة وحسبنا دليلاً على ذلك ان نرد القارى ولى تاريخ المسيح الذي نشرته الجامعة في هذا العام نقلاً عن رنان فانه يرى فيه ان الرومانيين كانوا يحكمون فلسطين كامها بشرذمة من الجند وبحاكم واحد مقيم في اورشليم وكانوا يطلقون الحرية لليهود في كل معنقداتهم وعاداتهم حتى انهم كانوا يقيمون لهم في الهيكل بعض الجنود ليمنعوا الناس من اجتياز حدود محدودة فيه وقد انفذ بنطس بيلاطس الحاكم الروماني حكم المجمع الاسرائيلي بصلب المسيح منع فيه وقد انفذ بنطس بيلاطس الحاكم الروماني حكم المجمع الاسرائيلي بصلب المسيح منع انه كان مثردداً فيه وهذا اكبر دليل على النورومه ام الحرية في العالم كانت تحترم انه كان مثردداً فيه وهذا اكبر دليل على النورومه ام الحرية في العالم كانت تحترم

مهنقدات شعوبها واحكامهم الدينية احتراماً مطلقاً ولذلك قال المؤرخون انه حين سقوط رومه استقلت مستعمراتها بلا جدال ولا عنف لانها كانت تعودت على حكم نفسها ولم يكن فيها من سلطة رومه غير الاسم و فالامة الانكليزية انما فلدت رومه في ذلك شبرًا شبرًا وكانت وارثتها في العالم

#### -7000

#### خاتمة الاجوبة

هذا ما رأينا ذكره في هذا الباب ، ونجن نعتذر في خاتمته الى فضيلة الاستاذ لاجنرائنا على مواجهة علمه الواسع بهذه الاجوبة ، ولولا معرفتنا ان فضيلته من أكثر الناس ميلاً الى مبادلة الافكار وحرية القول اضربنا صفحًا عنها ، ولكن وثوفنا من ذلك وتحققنا ان هذه المباحثة لا تكمل فوائدها المنتظرة الا اذا استوفي الكلام في وجهيها الايجابي والسلبي افنعنا بوجو بها ، فاجو بتنا ازا انما هي آراء نعرضها على القراء الذين يتنبعون هذا الموضوع ونترك لهم الحكم فيها

ولقد كتبنا هذه الاجوبة كما يريد الاستاذ ان 'نكتب اي كما كان يكتبها لو كان فضيلته هو المدافع عن رائيه و ونعني بذلك اننا كتبناها بحوية بعيدة من كل مداراة وكل تحامل و اما المداراة فعلم استاذ الواسع في غنى عنها و واما التحامل فما هو من شأ ننا ولا هو مما يوء ثر بالاستاذ اذ و وجه به وهنا لا يسعنا الا ان نذكر قولا لرصيفتنا المجلةالتي تدافع عن الاستاذ وكادت تفوز بالقاء النفار بينه و بين الجامعة التي شرّ فها بالميل اليها منذ صدورها وفان هذه الرصيفة الغريبة الاطوار بعد ان اوسعت رصيفتها ورفيقتها الجامعة سبابًا وشمّاً بقلمها ولسانها عادت لقول في احد اجزائها الاخيرة ان احد رجال الدين الاسلامي بعث الى « الجامعة » برسالة يطعن فيها على الاستاذ ويرد عليه وان « الجامعة » الاسلامي بعث الى « الجامعة والحق يقال قد ضحكت من ثنائها هذا كما ضحكت من طعنها ذاك ولكنها اسفت لان تاك الرصيفة أتنزل في هذه المنزلة افاضل الائمة اي الاستاذ وجناب رصيفه المهني والحق يقال اننا بعد قولها هذا وتسميتها من تعني ( بالحسود الاستاذ وجناب رصيفه المهني والحق يقال اننا بعد قولها هذا وتسميتها من تعني ( بالحسود ونند بتها مخالفته هذه الى حسد الاستاذ لا الى اعانقاده المبني على افتناعه حسكل ذلك يجعلنا بعد الآن نقبل كل عالم مسلم وكل فقيه في الجامع الازهر اذا خالف ما "ينشر فيها بعد الآن نقبل كل ذم صادر ونها للجامعة ونقابله بالابتسام لانها اذا كانت تنعل ذلك بعملنا بعد الآن نقبل كل ذم صادر ونها للجامعة ونقابله بالابتسام لانها اذا كانت تنعل ذلك

الفعل بمن يجب عليها لهم الاحترام والرعاية حتى اكبر الائمة في مصر فلا 'تلام اذا فعلته بمن لاواجب يربطها به غير واجب الادب البسيط ولكن لبس كتاباً واحدًا ما ورد على الجامعة كا ظنت الرصيفة ولكنه يظهر انها اصلحها الله قد علمت ان آكثر تلك الرسائل العديدة هي بشائنها لابشائن الاستاذ فقط ولذلك اخذت التقي وتحلمي بالاستاذ هذه المرة ايضًا والاستاذ يسامحها ولا شك على هذه الخفة كما سامحها استاذها الاول العلامة الطرابلسي المفضال الذي كان كائنه علمها الرماية الترميه والجامعة تسامحها ايضًا على ما افترت هي به عليها تشبهًا باهل الفضل وترجو ان يكون استاذها الثاني احسن حظًا معها من اسناذها الاول وهذه المسامحة واجبة لانها خير عقاب لها على تطاولها على غيرها ومحاولتها القاء الفتنة بين الاستاذ والجامعة واجبة اذا كانت بمن يشعرون بها و

وقد كنا آلينا على نفسنا ان لا نعود الى ذكر الرصيفة بعد ما كُتب في المقدمة عنها ، ولكن هذا الخاطر ابى الا ان يجري ، فكان يختها افوى واغلب لان ذكرها ملا مقدمة هذه الصفحات التي ستنداولها كل الايدي وخاقتها ، فعسي ان يكون في ذلك فائدة لهاتشغلها بعد الآن عن رصيفاتها ،

----

تمَّ الكتاب بعونه تعالى

وقعت في هذا الكتاب بعض اغلاط مطبعية لا تخفي عن القارى، وذلك لسرعة طبعه، منها في « الصفحة ٥ السطر ٢ » حججاً والصواب « حجج ٤ » وفي «الصفحة ٦ سطر ٩ » للوصل والصواب « للوصول » وفي « الصفحة ٩ سطر ١٦ » ابي القاسم بشكوال والصواب « بن بشكوال » وفي « الصفحة ١٦ » ثنائة والصواب « ثناءً » وفي الصفحة ١٦ » ابو عبد الله والصواب « ابي عبد الله » وفي الصفحة ٢٦ سطر ٢٦ » في الآية ، وفي « الصفحة ٢٥ سطر ٥ » علموت والصواب « اتماوت » وفي « الصفحة ٢٦ سطر ١١ » تريغولي وصوابه «تريفولي» وفي الصفحة « ١٦ سطر ١١ » تريغولي وصوابه « تهافت النهافت » وفي «الصفحة وفي الصفحة « ١٦ سطر ١١ » كمة « المم » زائدة ، وفي « الصفحة ٣٠ اسطر ١٨ » الجكومات الدينية » وفي « الصفحة ٢٠ اسطر ٨ » البشر وصوابه « الشر» وفي «الصف « الحكومات الدينية » وفي « الصفحة ٢٨ ا سطر ٨ » البشر وصوابه « الشر» وفي «الصفحة ١٠ اسطر ١٠ » الخلصين وصوابه « المخلصون » وفي سطر ٢٤ كاستجالة وصوابه « اي الصفحة ١٠ ٢ سطر ٣ » العلم وصوابه « العالم » وفي «الصفحة ٢٠ سطر ٢٠ » وسنصلج هذه الاغلاط وما يشبهها في الطبعة الثانية ربّ وصوابه « ربّ » — وسنصلج هذه الاغلاط وما يشبهها في الطبعة الثانية







